# الموسوعة العسكرية الإسترائيلية ٢٠٠

# سلاح الاستخارات

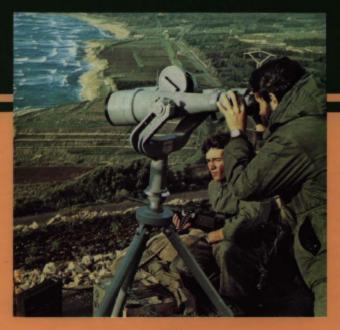

ترجعت دارالجليل



بقدم ، عود دغرانوت



7737,007 غرانوت ، عود ــــد

سلاح الاستخبارات الاسرائيلي / عوديد غرانوت، ترجمة دار الجليل للنشر \_ عمان : دار الجليل للنشر ، ١٩٨٨.

( ۲۲۸ ) ص

(19AA/V/۲۹۲) 1.s

١ \_ الاستخبارات ١ \_ العنوان

ن ـ دار الجليل «مترجم»

(تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية)

تصميم الغلاف الفنان خضر نعيم

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1944

دار الجليل للنشر والدراسات والإبحاث الفلسطينية - عمان

ص ب ۸۹۷۲ ـ تلفون ۲۷ ۳۷۳

#### الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 🛈

المستشار الرئيس: الجنرال (الاحتياط) مردخاي غور المحــــرون: يعقوب ايريز، ايلان كفير. المحـرر المسؤول: يهودا شيف.

## سلاح الاستخبارات الاسرائيلي

بقلم: عودد غرانوت

ترجمة: دار الجليل



والدراسات والإبحاث الفلسطينية

عمان ــ ص ب ۸۹۷۲ تلفون ۱۱۷۹۲۷ ، ۱۷۵۹۲۷ تلکس ۲۲۰۲۱ ــ فاکسمیلی ۱۸۲۱۱۸

### The Israeli Military Encyclopedia (2) Chief Counsellor: General (res) Mordachi Ghour

Editors:

Yacoub Erez Ilan Kafir

Editor in chief

Yehoude Sheif

Israeli Military Intelligence

By: Oded Granot
Translated by Dar El-Jaleel

First Edition 1988

Published By :

Dar El Jaleel For Publishing & Palestinion

Research & Studies
P.O.Box 8972 Tel 667627
Telex 23031 - Fax 683668

Amman - Jordan

## ملتبة

# المحتويات

| ۲۷  | الاستخبارات تفقد عظمتها    | تقدیم٩                  |
|-----|----------------------------|-------------------------|
|     | من دائرة استخبارات         | القدمة                  |
| ۲۸  | الى شعبة استخبارات         |                         |
| ٤.  | خمسة اسلحة                 | تاسيس السلاح١٣          |
| ٤٣  | تطور البحث                 | من دشای،                |
| ٤٤  | حادثة الحوادث              | الى قسم استخبارات١٢     |
| ٥ع  | الرحدة ١٣١ في عقدة الفضيحة | محاكمة رئيس الخدمات١٤   |
| ٤٦  | الأمسر                     | من شیروت یدیعوت (شای)   |
| ٤٨  | الضلاف                     | الى استخبارات           |
| ۰ ، | التنفيــذ                  | انظمة وفروع١٨           |
| ٥١  | التحقيق                    | سلاح البحرية يعترض      |
| ٥٣  | الجهاز الذي اثار العاصفة   | التنصَّت: خطوات اولية٢٢ |
| ٤٥  | مظليون غير منفعلين         | جنون فردي۲۱             |
| ٥٦  | مجموعة ايقاظ من النوم      | رئيس الخدمات لم يعلم۲۷  |
|     | القاء القبض على            | بن غوريون يصادق         |
| ٥٨  | مجموعة الاستخبارات         | والمالية تتقلص٢٨        |
| ٦.  | فضيحة جديدة                | الاستخبارات المقاتلة    |
|     |                            | في حرب التحرير          |
| ٦١  | عمليات الانتقام وحملة قادش | ملفات القرى۳۱           |
|     | مفاجأة _ صفقة اسلحة        | كتاب الضباط             |
| ٦1  | مصرية ـ تشيكية             |                         |
| ٦٢  | مذكرة استخبارية يومية      | التنظيم والبناء٢٦       |
| ٦٤  | هاركابي يذهب ويعود         | اصلاح جهاز الجمع        |
|     |                            |                         |

| ۱٠۸ | جهاز التضليل                        | الاستخبارات في عملية الانتقام ٦٥   |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| ١٠٩ | الاستخبارات المقاتلة في الحرب       | من متسللين الى فدائيين ٦٦          |
| ١١. | هبوط طائرات الفايبر                 | ظهور اريك ٦٨                       |
| 111 | عملية كترينا                        | طرود متفجرة                        |
| 117 |                                     | من الاستخبارات الاسرائيلية ٦٩      |
|     | الاستخبارات في الاستنزاف            | كتاب الماني                        |
| 111 | مركز التبليغ                        | في الملابس الداخلية٧٠              |
| 110 | تحسين مصادر المعلومات               | انخداع رئيس الاستخبارات ٧٢         |
|     | الاستخبارات تحت النار               | الملحق يتسلم طردا٧٤                |
| 117 | التحليق فوق منزل جمال عبد الناصر    | الاستخبارات في عملية قادش ٧٥       |
| 111 | تدخل سوفياتي مباشر                  | عملية تضليل٧٦                      |
| ١٢٠ | تحريك الصواريخ نحو القناة           | تغيير خطط الانزال الجوي ٧٧         |
| 177 | مدرسة الاستخبارات                   | التعاون مع خدمات اجنبية ٧٩         |
| 177 | استبدال القادة                      | تمرين دعوة الاحتياط٨١              |
| ۱۲٥ | حرب يوم الغفران                     |                                    |
| ١٢٥ | هكذا ولد والتصوره                   | بين قادش والايام السنة ٨٣          |
| 177 | عام الحسم                           | عملية روتم۸۳                       |
| ۱۲۹ | تغييرات في الزعامة                  | «موسی» بعد دبابات۸٤                |
| ۱۳۲ | استعدادات ازرق ـ ابیض               | الجيوش مستعدة٨٥                    |
| ١٢٥ | استقدام قوات نحو القناة             | مفاجأة الصواريخ المصرية ٨٧         |
| ۱۲۷ | انباء حول هجوم                      | استقالة اليسر ٨٨                   |
| ١٤٠ | الصور التحذيرية                     | عمل عبری                           |
| ١٤٣ | ســرو ـــــيو<br>اسباب الفشل        | من الشمال يبدأ السوء ٩٠            |
| ١٤٥ | هزات واشارات                        | المشكلة _ سورياا                   |
|     | الجدل حول الانذار                   | اربع مهام استخباریة۹۳              |
| ١٤٧ | البيان عون الوندار<br>المسبق ـ عقيم | نشاطات تخريبية مناوئة ٩٥           |
| ١٥٠ | المستبق ـ عليم<br>لون المعلومات     |                                    |
| ١٥٢ | الخدعة المصرية                      | الاستخبارات في حرب الأيام الستة ٩٧ |
| ١٥٥ | رخصة للحج الى مكة                   | الابحاث: اخطاء وحسنات٩٧            |
| ١٥٦ | الضباط الذين عرفوا                  | طليك / حرك العجلات فورا٩٨          |
| ۸٥٨ | اخطاء في الاستخبارات المقاتلة       | طرد الأمم المتحدة _ مفاجأة         |
|     | المسكورات المسكورات                 | الهجوم الذي لم ينفذ                |
| ١٦. | بعد الحرب                           | جهاز جمع المعلومات                 |
|     | دروس حرب يوم الغفران                | في الحرب وقبلها                    |
| ١٦٠ | وتطبيقها                            | الحديث الذي التقط١٠٦               |
|     |                                     |                                    |

| دروس في دائرة الابحاث      | 177 | شقة سرية                         | ۱۷۱          |
|----------------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| عبر في جهاز جمع المعلومات  | 177 | لبة كهربائية عادية               | ۱۷۳          |
| الفصل بين شعبة الاستخبارات |     | الاخ ينضم                        | ۱۷٤          |
| وسلاح الاستخبارات          | 171 | وفجأة صمت                        | ۱۷٥          |
| معرفة العدو                | 170 | عيون الدولة                      | ۱۷۷          |
| الاستخبارات العسكرية       |     | حصن من الباطون والفولاذ          | ۱۷۷          |
| في مجموعة الاستخبارات      | 177 | اطــــلال                        | ۱۷۹          |
| السلام الذي لم يحظ         |     |                                  |              |
| بتنبؤ مسبق                 | 177 | خاتمة الكتاب                     | ۱۸۱          |
| عملاء في خدمة الاستخبارات  | 179 | قادة سلاح الاستخبارات الاسرائيلي | ۱۸۲          |
| سمكة سمينة                 | 14. | مصطلحات استخبارية                | <b>* 1 V</b> |
|                            |     |                                  |              |

#### تقديسم

اذا كانت الدروع والطائرات والمدافع، ويختلف اسلحة القتال المنودة بأحدث التكنولوجيا، قادرة على حسم معركة ما، لصالح هذه الدولة او تلك، فان سلاح الاستخبارات يتخذ مركز القلب من هذه الاسلحة، لانه الاقدر على دقّ ناقبوس الخطر، قبل وقبوعه، وبذا تنهياً فرص الاستعداد المسبق، بحيث يمكن التصدي لاي ضربة او امتصاصعها، ولو كانت مفاجئة ...

وفي ظل سياسة الاستقطاب، التي تسبود العالم اليوم، من خلال الوجوه الاستعمارية «الحضارية» القنعة، ومحاولات الاستفراد بالامم الضعيفة، يغدو سلاح الاستخبارات، من الاهمية بحيث ينبغي أن يكون العقل المتفتع، والعين الساهرة للدولة .. أي دولة ..

لكن الوضع بالنسبة لاسرائيل، مختلف تماماً، ذلك انها ذراع استعمارة في منطقة الشرق الاوسط، تتخذ الصفة الشرطية، للمحافظة على المصالح الامريكية ومن هنا كانت الضرورة تقتض بناء جيش اسرائيسي، هو الاقوى، في مواجهة جيوش الدول العربية، يكون مزوداً بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في امريكا. ورازا ما اضغنا الى ذلك، عقدة الخوف التي يصاني منها زعماء الكيان الصبيبني، من خلال ادراكهم المفية وجودهم على ارض اغتصبيها من اصحابها، ليبنوا عليها دولتهم، فاننا فهم طبيعة التهافت على بناء مختلف انواع الاسلحة، بشكل تسابقي، مع الدول الاكثر تقدماً في العالم...

اسرائيل تباهي بسلاح استخباراتها، مثلما تباهي بمجمل اجهزة الاستخبارات الأخرى - الموساد وجهاز الامن - وتهيىء لهذا السلاح جملة من العناصر، ترفده بأسباب المنعة والقوة، بدءاً من الأدمغة ومراكز الابحاث، وانتهاء بالتكنولوجيا المتقدمة ...

لا نقلل من قدرة هذا السسلاح الاسرائيسي، الذي يعتب رالسلطة صاحبة القسار (رقم ۱)، في صنسع الضربات الاستباقية، التي شنتها اسرائيل ضد الامة العربية، باعتبارها غير قادرة على احتمال مجرد مزيمة واحدة، بيد أن هذه القدرة، ما كانت لتتوفر لاسرائيل، لولا التعاون الاستخباري مع سر وجودها، امريكا، الدولة العظمي التي تملك كل وسائل التجسس العلمية والبشرية ...

على أن هذا المسلاح الاسرائيسي الاستخباري، ليس خارقاً، كما تحاول 
وسائل الاعلام تصويره، فقد سجلت حالات كثيرة، امكن فيها تعميته وتعمية ولفده 
وسائل الاعلام تصويره، فقد سجلت حالات كثيرة، امكن فيها تعميته وتعمية ولفدة الجيش 
الاسرائيسي على حين غرّة، وانطاق الجيشان المصري والسوري، ليحطما المصمون 
الاسرائيسية القي ظنوها عنيمة، ليدبّ الرعب في صفوف الجيش، قادة وافراداً، 
ويصماب المجتمع الاسرائيس، بحكامه، بحالة من الذعر، الرتب الكيان الصهيبيني، 
فيما بعد باعادة حسابات ... ومثل ذلك يمكن أن يقال في حرب لبنان، حين فشلت 
الاستخبارات المسكرية الاسرائيلية في معرفة حجم القرة التي سيتسنى لعسكر 
اسرائيل أن يواجهوها على الساحة اللبنانية .. وغير ذلك كثير...

لقد اثبتت الوقائم، أن سلاح الاستخبارات الاسرائيلي، شأنه في ذلك شأن الاسلحة الاخترى، ليس محصناً، ويمكن اختراقه وتحييده ايضاً، عربياً، وهو مع ذلك، يكتسب قوته ومنعته في بعض الاحيان، من الثغرات، القائمة في الاسلحة، العبربية الا أن هذا الوضع، لم يعد له وجود، وبذلك يفقد هذا السلاح الاسرائيلي وهجه، ليبدو سلاحاً ككل الاسلحة الاخرى...

دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية وهي تقدم الكتاب الشاني في سلسلة «الموسوعة العسكرية الاسرائيلية» عن «سلاح الاستخبارات الاسرائيلي» انما تهدف الى تعريف نوي الاختصاص والمهتمين والدارسين العرب، بمجمل الاسلحة الاسرائيلية، التي سبكين فيها، قطعاً ما يفيد، وستكون حريصة على اصدار الكتب التي تتولى معالجة بقية الاسلحة تباعاً...

بقي أن نقـول ان ما ورد في حيثيات الكتاب في معظمه، ليس من المسلمات التي لا يرقى اليها الشبك، ذلك انها مرائيلية التي لا يرقى اليها الشبك، ذلك انها درّنت اصبلًا، لتخدم اغـراضاً اسرائيلية صرفة، ولا نحسب الا ان الباحث المتخصص، سيضع يده على كل غث، ويستنبط كل ما يمكن الافادة منه، ولو كان ذلك تأنهاً بين السطور..

والله الموفق ،،

[أسرة دار الجليل]

#### المقدمسة

ان سلاح الاستخبارات كغيره من الاسلحة الاخرى، في الجيش الاسرائيلي لم يتـطور من لا شيء. فجـنوره تعـود الى خدمـات «يـديعـوت» التـابعة للهاجناه «شـاي»، التي عملت طلبة سنوات عديدة كهيئة استخبارية رئيسة للدولة العتيدة. لقد كانت «شاي» تضم داخلها عدة وظائف استخبارية ـ امنية، وهـي:

خدمات الاستخبارات (ش.م)، وخدمات الامن (ش.ب)، والشرطة العسكرية المحققة (م.ص.ح)، ومجموعات مباحث الحرب، وشملت مجالات عمل (شاء) ليس فقط جمع المعاوت وتعقب الانجليز، والعـرب واليهـود الذين كانـوا يعتبرون متعـاونـين، وانمـا ايضـا حماية عمليات الشراء والهجرة السرية التي كان ينظمها الاستيطان اليهودي في فلسطن.

في بداية عهدها اعتمدت (شماي) على اعضاء الهاجناه، وهم الشرطة والموظفون اليهود الذين يعلون في نظام الحكم الانجليزي والذين كانوا بساعدون على جسع المطوسات العديوت ونقلها الى الهاجناه والهيئات المسؤولة، أن روح على جسع المطوسات العديوت تميز نشاطات اعضاء الهاجناه في الاقاليم المختلفة، غطت أكثر من مرة على نقاط الضعف المتواجدة في الاطار التنظيمي الضعيف، غطت نقياب جهاز مركزي هدفه الاهتمام بترجيه عمليات جمع المعلومات وبراسة وتقييم المطومات الهامة المتعلقة بالمواضعيم الامتداف وبراسة مرور الزمن، كلما تصماعد النضال ضد الانتداب البريطاني، كلما تحسن جهاز (شماي) واتسمع مع هذا التحسن جهاز جمع المعلومات، وشمل تقريبا جميع مجالات النشاطات المساحلة والشخواطي، مجالات الشماطات السريحة، ابتداء من التنصت لمراكز الشرطة والشموطي، وانتهاء مباسلة المساحة المناسات المسلحة وعن المتطابات المسلحة وعن المعلومات من العصابات المسلحة وعن الدول الاجنبية.

بعد قيام «الدولة» تم حل (شـاي)، وبدلا منها اقيمت هيئات استخبارة مختلفة كونت جميعها مجمـوعـة المخـابـرات «لدولة اسرائيل»، وهي: خدمـة الاستخبارات العسكرية التي اصبحت فيما بعد تعرف باسم سلاح الاستخبارت في الجيش الاسرائيلي و دش ب.ك. اي خدمات الامن العام و دالموساده للمخابرات والوظائف الخاصة لكن التوالي التاريخي لم يتوقف، فالشخصيات التي تزعمت خدمات يديعوت (شاءي) مثل اليسر هرئيل بنيرى واليسر (الصغير) هرئيل، وينيامين جبلي وغيرهم، تراسوا ايضا الاقسام الاستخبارية الجديدة دالدرائة ويذلك العمالاء العرب الذين استخدمتهم «شاعي» وضععوا تحت اشراف الاستخبارات العسكرية، ورجال شاي الذين عملوا في التنصت على الانجليز انضما الى وحدة التنصت على الانجليز النصما الى وحدة التنصت على الانجليز الاستخبارات، وقااموا بالتنصت على الانداب ساعكنا على المرابع وكذلك فان التجارب التي اكتسبت في عهد الانداب ساعكنا على بلورة طوابع عمل واطارات تنظيمية لسلاح الاستخبارات في الدسر، الاسرائيل.

لقد ساهم قيام اسساس استخباري قبل قيام والدولة، دون شك في تطوير قدرة الاستخبارات العسكرية على الانتخاام بسرعة مع قيام والدولة، ومعالجة التصدي الرئيس: الانتقال من التعاصل مع الانجليز واليهود الى تعقب الجيوش العربية النظامية التى رابطت على خطوط الهدنة.

هنـاك خطوط شكليـة كثيرة تميز بين سلاح الاستخبارات واسلحة اخرى في الجيش الاسرائيـلي، فهذا السلاح لا يقوبون فيه قوات مقاتلة ولكن حربه مستمرة طيلة ايام السنة، وهذه الحرب خصوصا في اوقات السلم تستطيع تقرير نثائج الحرب.

هذا هو السلاح الذي تتعرض انتكاساته عادة الى الاضواء ولكن نجاحاته مهما كانت كبيرة وهامة تظل دائما طي الكتمان، انه سلاح تربى جنوده على عادة الصمت.

انـه سلاح من الصعب جدا وصف نشــاطاتـه ومــراحــل تطوره بمعزل عن العناصر الاخرى لمجموعة الاستخبارات الامريكية.

كل هذه، واسباب كثيرة اخسرى، لا تسهل علي رسم صورة هذا السلاح، انن فاننــا نطلب من القــارىء ان يظهــر تفهمــا للضرورة التي دفعتنــا الى عدم تضمين هذا الكتاب قضايا كثيرة، التي قد يلحق الكشف عنها اليوم ايضا اضرارا حسمة مامن دولة اسرائيل،.

#### المؤليف

#### تأسيسس السسلاح من «شاي» الى قسم استخسارات

ان يوم الثلاثين من حزيران عام ١٩٤٨، لن يمحى بسهولة من ذاكرة رجال الاستخبارات القدامى، لقد كانت بداية هذا اليوم في لحظات الانتاج والسير على طريق جديدة، ونهايته بحدث مأساوي ترك وصمة سوداء على جبين الخدمات السرية ملدولة اسرائيل، فترة طويلة من الزمن.

ففي صباح ذلك اليرم، وبعد قيام «دولة اسرائيل» بستة اسابيع عقد ا اجتماع في قيادة «شاي» اي شهروت بديعوت (خدمات المعلومات) للهاجناه وكانت هذه القيادة مقامة في شفة خاصة مكونة من خمس غرف، بسيطة المنظر تقع في شارع بهودا ٨٠ في تل است.

وتراس الجلسة رئيس «شاي» اليسر بئيري، ودعي اليها عدد من المسؤولين منهم قائد «شباي» في القـدس بينـامــين جبــلي، وقــائد شاي في الشمال ابراهام كدرون، وقائد شاي في تل ابيب، اليسر هلفرين، وبوريس جوريثيل ودافيد كارون.

لم يطل انعقاد الاجتماع طويلا، فقد كشف اليسر بشيري الملقب باليسر الطويل بسبب طول قامته ان بن غوريون قد قرر، انه مع اقامة «الدولة» يجب اعادة تنظيم خدمات الاستخبارات، بل ووافق على برنامج تنظيم جديد قدمه اليه اليسر بشيري نفسه، وبناء على البرنامج ستعمل الخدمات السرية في «الدولة» اعتمارا من الان في اطار ثلاثة اقسام:

خدمات استخبارات عسكرية، يكون اليسر بئيرى قائدا لها.

 ب. دائرة سياسية في وزارة الخارجية، تكون دائرة سرية وتعمل على تجميع مواد سياسية في الخارج، وسيتراسها بوريس جورئيل.

ج. دائرة للامن الداخلي (شيروت بطاحون) ش.ب يتراسها اليسر هلفرين
 الذي غير فيما بعد اسمه باسم اليسر هرئيل.

وفي ذلك اليدوم، الشلاشين من حزيران صدر امر من رئاسة الاركان العامة موقع من قبل رئيس الاركان بقضي بحل خدمات «طنا» وهو اسم الشيغرة «لخدمات الانباء» التابعة للهاجناه (شاي)، وباقامة خدمات الاستخبارات العسكرية وكلفت الهيئة الاستخبارية الجديدة بأربعة مجالات مسؤولية هي:

الاستخبارات المقاتلة، أمن العمليات والتجسس المضاد، والتنصت والمراقبة العسكرية.

وجاء في هذا الاصر ان الاستخبارات الجديدة ستكون خاضعة مباشرة لشعبة الاركان في رئاسة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي وخول بثيري ان يعالج باسم رئاسة الاركان. موضوع تصفية وطناه وتنظيم طرق تزويد المعلومات للقوات للحاربة خلال الفترة الانتقالية ودراسة جميع المواضيع الاستخبارية في وحدات الميدان.

هل كان ذلك من سبيل الصدفة فقط ان يجري الحدث المأساوي في سلسلة الاعسال هذه في عشية ذلك اليوم، الذي اعلن فيه اليسر بثيري رسميا عن اقامة خدمات الاستخبارات؛ انتيا لا نعرف ذلك، وعلى أي حال فان العقيقة هي انه عندما انتهت الجلسة، التي اعلن فيها بثيري عن أقامة خدمة الاستخبارات، طلب من بعض الحضور البقاء في الغرفة، ولم يكن اليسر ملفرين، رئيس خدمات الامن من بعض الحضور البقاء في الغرفة، ولم يكن اليسر ملفرين، رئيس خدمات الامن المعين، احدهم، فقد خرج من الشقة الموجودة في شارع بن يهودا وعاد الى قيادته الواقعة في مصفاة البترول في شمال تل ابيب.

#### محاكمة رئيس الخدمات

ما هو المسوضوع الذي بحث الذين ظلوا في القساعة بعد خروج اليسر هلفرين؟ انه من الواضح انهم لم يبحثوا موضوع الخدمات الجديدة التي بدأت طريقا لتهما.

ويبدو انهم بحشوا قضية مئير طوبيانسكي، فمنذ عدة اشهر واليسر بئيرى

وبنيامين جبلي، يشتبهان بالمهندس مثير طوبيانسكي احد كبار الموظفين في شركة كهـرباء القـدس، والذي كان ايضا قائدا في الهاجناه، على انه قد سلم قائمة من العناصر الحيوية في القدس ومصانع الاسلحة الى الانجليز، وفي نفس اليوم الذي اجتمع فيه بنيري وزملاؤه لبحث موضوع اقا<mark>مة خدمات الاستخبارات الجديدة تم</mark> اعتقال طوبيانسكي من قبل غناصر «شاي» في تل ابيب ونقل الى مخفر بيت جيز على طريق القدس.

وفي نفس مساء ذلك اليموم، عندما انتهى الاجتماع في الشقة السرية في شارع بن يهودا، خرج جب لي ودافييد كارون وابحراهام كدرون للتحقيق مع طوبيانسكي في المفقد، وانضم اليسر بثيري اليهم فيما بعد، يجرى التحقيق مع المهندس وقدم الى محاكمة في منزل مهجور، وكان بثيري ومساعدوه الثلاثة هم المحقون، ومحامو الدفاع والقضاة في المحكمة الميدانية التي شكلت على عجل ولم يتم تسجيل بروتوكول، وصدر قوار الحكم في اليوم الاول من تموز في ساعة مبكرة، وبعد مرود حرافي ساعة واحدة وضع طوبيانسكي امام صدرة رماية:

لقد اثارت قضية اعدام مثير طربيانسكي ضجة عارمة في «اسرائيل» ولكنها ليست هي التي ادت الى عزل بنسيري في كانـون اول ١٩٤٨ من منصب كرئيس لخدمـات الاستخبارات العسكرية، كما ان الاتهامات التي وجهت اليه بخصوص الوثائق المزيفة التي قدمها في آب ١٩٤٨ الى دافيد بن غوريون والمتعلقة بخيانة آبا حوشي، او اعتقال جول امستر احد مساعدي ابا حوشي مدة ٧٦ يوما ليعترف بالخيانة لم تكن السبب في عزله من منصبه.

ان السبب في عزله من منصب كانت قضية على قاسم، وهـ و مخبر عربي اتهم بأن خائن وانه عميل مزدوج وتم اعدامه بأمر من بثيري، وعثر على جثة على القاسم في كانون اول عام ١٩٤٨، حيث شرع بالتحقيق وعندما اتضحت اسباب وفالت امر دافيد بن غوربون، يعقوب دوري بأن يبلغ اليسر بثيري بوقف عمله وجرت محاكمة بشيري في نهاية كانون اول ١٩٤٨ امام محكمة عسكرية وجرت محاكمته بصورة سرة وقد رفض القائد الاول للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الاقتراح الذي عرضه عليه القاضي بتعيين محام له وفضل الدفاع عن نفسه، وينى هذه المرافحة على القول بأنه طالما انه رئيس للخدمات السرية فانه بنفسه، وينى هذه المرافحة على القول بأنه طالما انه رئيس للخدمات السرية فانه بجب عليه ان يشتغل ليلا نهارا في مواضيم غير قانونية ولهذا يجب عم محاكمته

بصوجب القوانين المتبعة غير ان اقواله رفضت، وادين اليسر بثيري بارتكاب جريمة القتل، وطرد من منصمه كرئيس لخدمات الاستخبارات العسكرية.

وبعد ذلك بشهر، أي في كاندون ثان عام ١٩٤٩ وبعد ان قدمت نتائج التحقيق المتعلقة بموضوع الوثائق المزيفة التي قدمها بالنسبة لقضية آبا حرش، طلب من بشيري مغادرة الجيش الاسرائيلي وسحبت منه ربتيه العسكرية وهي ربتة «هقدم» اما الضربة النهائية فقد تلقاها في تشرين اول ١٩٤٩ عندما اعتقل وقدم للمحاكمة بسبب قضية طربيانسكي، فقد حكم عليه بالسجن الرمزي ليوم واحد فقط.

لقد هزت قضية اليسر بشيري الجيش الاسرائيلية، والحكومة الاسرائيلية والراي العام الاسرائيلية للخاص ذلك الرحل طويل القامة وصاحب الشعر الغض، «للدولة»، لقد اندخل في سر «شاي» من الرجل طويل القامة وصاحب الشعر الغض، «للدولة»، لقد اندخل في سر «شاي» من المؤتبل دائية المائيلية المائيلية المسترية التي سبقت اقامة «الدولة»، كان اليسر بثيري من الشركاء الرئيسين في حمل المسؤولية وأنه كان مثالا للبطولة والاقدام لزملائه، ولكن يبدو أنه في رغبته ليبرهن بكل ثمن عن عدالته وصدقه وأن يدين كل من بشتبه به بالخيانة للوطن، كان اليسر الكبير مستعدا لاستخدام كانة الوسائل، أن الطرق التي اتبعها كانت مناقضة تماما للطرق التي التبعها الخدمات السرية الاسرئيلية في السنوات التي تلت ذلك.

#### من شيروت يديعوت (شاي) الى استخبارات

ان تعصب اليسر بشيري واصراره على اكتشاف الخونة والمتعاونين في الوسط اليهودي لم يبقيا امامه وقتا طويلا لمعالجة المهمتين الاكثر الحاحا اللتين القيتا على عاتق خدصات الاستخبارات العسكرية في «دولة» اسرائيل في النصف الثاني من عام ١٩٤٨ وهما.

 اعداد الكوادر لسلاح الاستخبارات الذي تقرر اقامته، مثل تقرير اطارات القوة البشرية والمالية، ومبنى الوحدات على مستوى رئاسة الاركان وتشكيل طواقم الاستخبارات على المستوى التعبوى، وقد اكتشف قادة الخدمات الجديدة على الرغم من ان معظمهم كانوا من رجال شاي المجربين انه لا يوجد بينهم من يرى كيف سيبدو سلاح الاستخبارات وماذا تعنى كلمة التقييم الاستخبارى؟

ب. تزويد المعلوسات والاصور الاستخبارية للقوات المحاربة التي تخوض ذروة حرب التصريح (انـخلر الاستخبارات المقاتلة في الحرب)، لقد الفيت المهمة الالول على عاتق حاييم فيفيان هرتسوغ نجل من كان في ذلك الوقت الصاخام الرئيس لاسرائيل، الصاخام اسحق مليفر مرتسوغ وكان حاييم قد هاجر من الرئيس لاسرائيل وعمره ١٧ سنة وسارع الى الخدمة في الهاجناء وادى القسم القانوني لها في قبر مدرسة اليانس، وكانت معرفته للعمل الاستخباري قد اكتسبها من خلال خدمت مدة سبع سنوات في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الشائية، فقد كان يعمل كضابط استخبارات لفرقة مدرمة الشتركت في غزو الشائدية، فقد كان يعمل كضابط استخبارات لفرقة مدرمة الشتركت في غزو نورانديا وطاردت الإلمان من خلال عبور نهر الراين حتى البحر البلطيكي.

وبعد الحرب، عندما زار اسرائيل الجنرال براون هوروكس قائد افضل فيلق مدرع في قوات مونتفصري، قال لضابط الجيش الاسرائيلي: كان في في الصرب ضابط استخبارات جيد وعلى فكرة هو احد رجالكم، وكان هوروكس يقصد هرتسوغ وهو احد الاشخاص القلائل في اسرائيل الذين كانوا يعرفون انذاك كيف يعمل سلاح الاستخبارات في جيش منظم.

وقد وجدت حرب التصرير، حاييم هرتسوغ في اللواء السابع، الذي حارب على طريق القداء من كلب كيف يمكن السواء تلم عن كلب كيف يمكن التسوير في المعارك ملطخة بالدماء (مثل التسوير في المعارك ملطخة بالدماء (مثل القتال على اللطرون) لو كانت القوات المصاربة تملك معلومات استخبارية جيدة اكثر عن قوات العدو، ومراكزها، وعددها، ومدى استعدادها وكميات الذخيرة التي تملكها.

هذه الحقيقة لم تغب ايضا عن انظار آخرين وكان اكثرهم اهتماما روبين شيلواح الذي كان يعمل اندأك في منصب المستثمار الخاص لدافيد بن غوريون فقد راى شيلواح كيف يختلق رجال شاي تزييف الوشائق والشهادات في فناء منزل، وتبوصل الى نتيجة وهي انه يجب بناء استخبارات على اساس علمي، كما هي الحال بالنسبة للجيوش الحالية، واشار الى هرتسوغ كالرجل الوحيد الذي يستظيع القيام بهذه المهمة، وقبل بن غوريون هذا الاقتراح. وقد وصل حاييم هرتسوغ الى الشقة السكنية الواقعة في شارع بن يهودا 
٨٥ في تل ابيب من لوائه، فور التوقيع على الهدنة الاولى في المعارك، وهناك اجتمع 
برئيس الخدمات «اليسر الكبيم» وفي الشقة نفسها لم يكن هناك مكان لاداوة 
حديث هادىء، وقام اليسر كعادت، بدعـوة هرتسوغ لتتلول فنجان قهوة في مقهى 
بارك، وبـدون الاكشار من المقدمات، ابلغ اليسر هرتسـوغ بتعيينه نائبا لرئيس 
خدمات الاستخبارات وبرتبة مشابهه - مقدم. وبعد ذلك حدد الهدف بوضوح 
فقال لقد كنا حتى الان (خدمات يديعوت) والان يجب ان نتحول الى استخبارات 
وبذلك عبر اليسر عن ملخص عمل السلاح: جمع المعلومات وتحويلها الى معلومات 
استخدارة.

لم يضع هرتسوغ الوقت، ففي غداة اليوم التالي عقد اجتماعات منفردة مع كل من كان مقرراً أن يتراس في السلاح ليحدد له الكادر والنظام المناسب، وكانت النتيجة أنه في أقبل من شهرين خرج اليسر الكبير وحاييم هرتسوغ الى مبنى رئاسية الاركان في رمات جان ليعرضا هناك، امام القيادة الكبيرة النظام التشكيلي الاول للاستخبارات، الذي تمت الموافقة عليه في ٢٠ آب ١٩٤٨.

#### انظمية وفيروع

اشتمال النظام على ارباح وظائف لخادمات الاستخبارات التابعة لشعبة الإركان في رئاسة الاركان العامة:

- اقامة جهاز يجمع المعلومات عن العدو، وجهاز قواته ومبنى اسلحته وتوزيعها، وتبواياه ونشاطاته، والصناعات الحربية وجهده الحربي، ومعنوياته واستقراره وانضباطه الداخل والخارجي.
- تصنيع المعلومات والاستفادة منها، والتعاون واستبدال المعلومات مع خدمات الاستخدارات غير الخاضعة للحيش.
- نقل المعلومات بالسرعة المطلوبة لجميع القادة المعنيين الذين قد تؤثر المعلومات على نشاطاتهم.
- منع تسرب المعلومات الى العدو، عن قواتنا وتنظيمها، او جهدنا الحربي بكافة صوره، عن طريق اقامة مراقبة عسكرية وامن ميداني وشبكة تجسس مضادة.

وبعد ذلك بحوالي نصف عام، اي في الرابع والعشرين من آذار ١٩٤٩ وبعد ان تسلم هرتسوغ قيادة الاستخبارات خلفا لاليسر بثيري بوقت قليل الغي النظام الاول وجل محله نظام جديد شكل الاساس لمبنى سلاح الاستخبارات في السنوات التالية. وفي ذلك الوقت سيختفي اسم خدمات الاستخبارات (ش.م) وينقسم الى مخلوقين رئيسين هما في الواقع جسم واحد: سلاح كغيره من الاسلحة مع وحدات الركانية من جهة ودائرة في رئاسة الاركان تكون خاضعة لشعبة الاركان من جهة اخرى.

وبناء على اقتراح هرتسوغ تم تقسيم دائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان الى شعب، اشير اليها برمز «مود»، وقد كان التقسيم على النحو التالى:

مود ١. بقيادة بنيامين جبلي وتضم الاستخبارات المقاتلة، ووحدة البحث التي كانت تعمل على تصنيع المعلومات وتقييمها، وهذا القسم شكل من مقاعد مختلفة حسب البلدان: المقعد الاردني، والسوري، والمصري وما شابه ذلك.

مود ٢. بقيادة مردخاي وارسمان (الموح) وشمل وحدة التنصت.

مود ٣. بقيادة ابراهام كدرون وشمل وحدة امن الميدان.

مود ٤. يهتم بجميع مواضيع المراقبة العسكرية والسياسية والاقتصادية (تهريب عملاء وغيرها) وكان بقيادة المراقب العسكري الأول جرتسون درور الذي كان مسؤولا عن الاتصالات مع الصحافة بحكم اتفاق وقع مع نقابة الصحفيين في عام

مرد ٥. أهتم بالتقاط المعلومات من الصحف العربية ومن النشرات العربية المكتسوفة الاخترى، وتبرأسه مردخاي بن تسور، وبمساعدة متبرعين مختلفين تم اقاصة مكتبة قفصة تابعة لخدمات الاستخبارات الشملتايضا على كتب مهنية بلغات مختلفة، باستثناء اللغة العربية، تتحدث عن الخدمات الاستخبارية في الضافة، العالم.

مود ٧-٦ بقيادة الدكتـور رايفنبرغ لوتس، وفيق وغيرهما وكان مجال عمله جمع المعلومات المتعلقة بالخرائط والصور الجوية.

مود ٨. بقيادة حاييم بعـري واشتمــل على الوحــدة الفنيـة التي اهتمت بالتطوير التكنولوجي واعداد الوثائق.

مود ٩. بقيادة مئير دي شلط، ويهتم بالملحقين العسكريين الذين كان أولهم

الملحق العسكري الامريكي الذي وصل الى اسرائيل في تشرين اول ١٩٤٨.

مود ١٠. واعطي اسم (ضابط الوظائف الخاصة) وعمل على استخدام العملاء ـ عبر الخطوط.

مود ۱۸. بقيادة شماريا غوتسمان و<mark>ضم وح</mark>دة المقتحمين التي عملت في البلدان العربية (وقد عملت وقتا قصيرا فقط).

لقد كان حاييم هرتسوغ يعلم انه توجد في بريطانيا وفي دول اخرى مؤسسة تقوم بالتنسيق بين الخدمات المختلفة واقترح اقامة مثل هذه الهيئة في اسرائيل وينداء على ذلك المختلفة رئيس قسم وينداء على ذلك اعضائها رئيس قسم الاستخبارات ومدير الدائرة السياسية، في وزارة الخارجية ورئيس خدمات الامن والمقتش العام للشرطة وعين روبين شيلواح رئيسا للجنة وقد عمل على التنسيق والاتصال بين الدائرة السياسية ورئير الخارجية.

#### سلاح البحرية يعترض

إن الصعوبة التي كانت تواجه الخدمات الجديدة برئاسة اليسر بئيري في عملها اليومي كانت ناجمة عن توزيع اماكن العمل، فالشقة الموجودة في شارع بن يهودا لم تعدد تتسبع لجميع موظفي الخدمات، الذين اخذ عددهم بالازدياد وفي تشرين اول ۱۹۸۸ نقلت المكاتب الى البيت الاخضر المكون من طابقين في يافا ولكن هذا المكان ايضا لم يكف، ففي حين ان مكاتب رئيس الخدمات ونائبه ورئيس الاركان المواتبة في بين المعنى المواتبة ويغيم بقيت في البيت الاخضر، دونما اي اتصال تقريبا مع رئيس الاركان في رمات جان، كما نقلت قيادة بنيامين جبلي واقسام البحث الى مقر شعبة الاركان في رمات جان، كما نقلت قيادة الخدمات الاستخبارية الى هرتسوغ، في شمارع البيت الاخضر الى القيادة العامة، مطلع عام ۱۹۶۹ نقلت وحدة الاستخبارات من البيت الاخضر الى القيادة العامة، مطلع عام ۱۹۶۹ نقلت وحدة الاستخبارات المعنى الموسي بنيامين جبلي نائبا لهرتسوغ، وفي رمات بناية قائداً للسلاح الذي بدات وحداته تنتشر في ارجاء البلاد أجبر، ولكن بصفته قائداً للسلاح الذي بدات وحداته تنتشر في ارجاء البلاد أجبر ان بوليون مرة في الاسبوع الى البيت الاخضر في يافا والى غرفة الطعام الواقعة خلف الطورق.

إن عملية تصديد اطر سلاح الاستخبارات ستستمر وتنتهي فقط في عام ١٩٥٢ حيث حولت دائرة الاستخبارات الى شعبة رئاسة الاركان العامة ومع دعم مكانة الشعبة كأكبر عنصر من الهيئات السرية الخمس في «الدولة» وهي:

شعبة الاستخبارات، الموساد، ودائرة الابحاث في وزارة الخارجية وخدمات الامن العام وشعبة الخدمات الخاصمة في شرطة اسرائيل. وسيفرغ من ملء الشمواغر والكوادر في نهاية الستينات، ولكن الحروب بين الخدمات المختلفة اصبحت ظاهرة منتشرة ورافقت الاسرة الاستخبارية في اسرائيل سنين طويلة.

إن مجرد اقامة خدمات الاستخبارات في حزيران ١٩٤٨ اثار موجة من عدم التفاهم، فعلى سبيل المثال كانت شعبة الاركان في رئاسة الاركان العامة مقتنمة البنات يجب على الاستخبارات ان تكون من ضمنها، ولكن كان من الواضح لرئيس الخدمات بأنه يجب عليه ان يبعث بتقايره مباشرة الى رئيس الحكومة وقد انقضت اشهر ليست قليلة الى ان تمكنوا من تسوية هذا الخلاف بصورة ارضت جميح الاطراف.

وكمان ضابط الاستخبارات في سلاح البصرية احد المعترضين على مكانة الضدمات الاستخبارية، وقد ابدى اعتراضاته في الرسالة التي وصلته في الثاني والعشرين من آب ١٩٤٨، كتب له رئيس شعبة الاركان في رئاسة الاركان يقول:

- ا. إن سلاح البحرية خاضع لاشراف اقسام الاستخبارات المسؤولة عن الامن والمراقبة وعمليات التجسيس المضاد.
- في كل ما يتعلق بالاستخبارات المقاتلة، فإن الخدمتين ستعملان من خلال التنسيق فيما بينهما ويجب عليهما تبادل المعلومات المتوفرة لديهما.
- بجتمع رئيس الاستخبارات وضابط استخبارات سلاح البحرية ليتفقا على
   التفاصيل المتعلقة بالامر المذكور.

وهناك مجابهة استخبارية حدثت في ايلول ١٩٤٨ بين الاستخبارات العسكرية وبين دائرة الابحاث في وزارة الخارجية، وهذه المجابهة اجبرت يجائيل يدين على وضع وثيقة حددت بوضوح صلاحيات كل طرف.

اليسر بديري وروبين شيلواح رئاسة الاركان العامة/ شععة الاركان

۲۲ ابلول ۱۹۶۸ ....

#### نظام عمل مؤقت بين خدمة الاستخدارات ودائرة الاحصاث

- خدمة الاستخبارات مسرؤولة فقط عن جمع المطومات وحل رموزها في كل ما يتعلق بالمجالات العسكرية سواء بالنسبة للشؤون الاستراتيجية او بالنسبة للشؤون التعبوية العملية.
  - ٢. دائرة الابحاث، تهتم ايضا بالمواضيع الانفة الذكر سياسيا وعسكريا.
- جميع نشاطات العملاء خارج الحدود الاسرائيلية توضع بأيدي دائرة الابحاث باستثناء المستعربين.
- 3. النشاطات خلف خطوط العدو من قبل وحدات عربية غير يهودية تنفذ فقط عن طريق شعبة العمليات ودائرة الابحاث والنشاطات خلف خطوط العدو من قبل وحدات يهودية تنفذ من قبل شعبة الاركان والاستخبارات العسكرية وفي كلتا الحالتين تجري مشاورات متبادلة.
- الاتصالات مع الدرون والشركس وغيرهم، تنفذ فقط عن طريق قائد وحدة الاقليات التابعة لشعبة الاركان وممثل دائرة الابحاث اما نشاطات خدمة الاستخبارات في هذا المجال يجب ان تنفذ فقط بعلم وبموافقة قائد وحدة الاقليات.
  - ٦. يجب على الطرفين التعاون فيما بينهما بالنسبة لتبادل المعلومات.
  - ٧. تعقد لقاءات ثابتة اسبوعية لرؤساء الخدمات مع رئيس شعبة الاركان.

رئيس شعبة العمليات العميد / يجائيل يدين

#### التنصت : خطوات اوليـة

في ذروة الهدنـة الاولى اجتمعت رئاسة الاركان العامة في رمات جان وكان الموضوع المطروح على جدول الاعمال هو التخطيط لسير المعارك في منطقة النقب، وكان من بين الذيـن حضروا الاجـتـمـاع، رئيس الاستخبـارات اليسر بئــيري والمستشار العسكري لدافيد بن غوريون نحميا ارغوف.

في تلك السناعة سارع الى رئاسة الاركان مردخاي وارسمان (الموج) وكان يبدو عصبيا وملينا بالانفعال. وكانت توجد في الحقيبة الصغيرة التي يحملها ببده، نسخة عن برقية سرية ارسلتها القيادة المصرية الى قواتها في المنطقة في النقب، وعندمنا وصبل الموج الى مبنى رئاسة الاركان قابل ارغوف الذي خرج من الغرفة للحظة واحدة فسأله ارغوف عن مطلبه.

فقال الموج: اريد اليسر بسرعة فائقة، فأجابه ارغوف: انه موجود في الداخل ولا يمكن استدعاؤه الان، اخبرني بما تريد وسأخبره به فورا.

فأجاب الموج: اربد اليسر نفسه وإن ينفع اي شيء آخر، وقد لوحظ ان ارغوف قد استاء جدا من رد الموج ومن رفضه اطلاعه على السر، ولكن عندما لاحظ انه مصر على طلبه، دخل الى الجلسة والمح الى اليسر بأن شخصا يريده في الخارج وعندما خرج اليسر الكبير من الغرفة واجتمع بالموج المنفعل ادرك فورا ما الخارج وعندما خرج اليسر الكبير من الغرفة واجتمع بالموج المنفعل ادرك فورا ما للاستخبارات ادرك اليسر بثيري أن رجال المرج يركزون في الاسابيع الاخيرة ليلا للاستخبارات ادرك اليسر بثيري أن رجال الموج يركزون في الاسابيع الاخيرة ليلا نهارا على حل الشيفرة التي يرسل بها المصربون رسائلهم اللاسلكية من والى وحد اتهم المرابطة في النقب. وقد ادرك الجميع اهمية هذه البرقيات التي تكومت على الطاولة في قيادة وحدة الرصد التي كان الموج قائدا لها، دون أن يستطيع على الطاوات في قيادة وحدة الرصد التي كان الموج قائدا لها، دون أن يستطيع شخص حل ما جاء فيها، ومما لا شك فيه أن هذه البرقيات كانت تشتمل على معلوصات حيوية عن القيوات المصربة في النقب ونواياها، وخططها الهجومية، وتسليحها، ومعنويات جنويها، والانضباط في صغوفها والمعلومات النوفرة لديها عن نوايا الهجوم للوحدات الاسرائيلية.

وعندما التقى اليسر بثيري بمردخاي الموح في مقر رئاسة الاركان في رمات جان ادرك فورا بأن الشيفرة قد تم حلها، ومن بين اكوام البرقيات التي كانت موجودة في وحدة الرصد قبل حل الشيفرة كانت هناك برقية ما زالت (طرية) والمعلومات التي تشتمل عليها ذات الهمية حاسمة لرئاسة الاركان العامة التي كانت تضطط في تلك السياعة لاحتىلال بئر السيم فنظر اليسر بثيري الى البرقية التي قدمها اليه مردخاي الموج وصافحه وعاد مسرعا الى جلسة رئاسة الاركان، وهناك اخبر الحاضرين بصوت عال قائلا: لا حاجة بنا الى التسرع، ان المعلومات الاكيدة التي حصلنا عليها تشير الى أنه وجهت الاوامر للمصروين للانسحاب.

#### جنسون فسردي

لقد احدث ظهور الموج في رئاسة الاركان العامة في رمات جان والبرقية التي حملها في حقيبتة تحولا دراماتيكيا، فقد أديا ليس فقط الى ادخال تغيير على خطط الهجسوم الاسرائيلية في النقي، وإنسا الى زيادة تقديير القيادة العامة والزعامة السياسية لوحدة الرصيد (مود ٢) التي يقودها الموج، فقد توفرت المخصصات المالية فجاة من مصدر ما واعطي الضوء الاخضر الى خروج افراد الوحدة الى الضارح الشراء معدات واجهزة حديثة، كما تمت الموافقة على زيادة الكوادر بحيث اتسعت اتساعا كبيرا.

لقد كانت البداية صعبة، وكأنها جنون فرد واحد وهو الموج الذي ادرك الأهمية الكامنة في هذا العنصر من عناصر جمع المعلومات الفنية والمسمى «الرصد».

قبل ذلك بعشر سنوات ارسلت الوكالة اليهودية مردخاي الموج وتسعة من 
زملائه للالتحاق بوحدة اللاسلكي في الشرطة البريطانية، والموج الذي كان جنديا في 
كتيبة اللاسلكي في الهجناه وصبل مع زمالائه الى السباحة الروسية في القدس 
لاجتياز دورة لاسلكي مدتها شهران، وبعد ذلك وزعت المجموعة على محطات شرطة 
بريطانية في ارجاء «البلاد»، ووجد الموج نفسه في صفد، وقد خدم الموج مدة شهر 
ونصف كرجبل لاسلكي في شرطة صفد، الى ان وجد نفسه مسجونا في نفس مخفر

الشرطة دون أي ذنب، فقد خالف الحيظ عندما انفجرت قنبلة تحت سيارة كانت تقف في الشيارع، حيث القى البريطانيون القبض عليه وانزلوا به ضربات جسيمة، دون أن ينظروا الى شهادة الشرطى التى كان يحملها.

ولم يفصـل بينـه في الغرفة التي سجن فيها وبين غرفة اللاسلكي التي كان يديرها قبل ذلك سوى جدار واحد فقط.

وبتدخل من الوكالة اليهودية والمحامي حوطر يتساي، افرج عن الموج، وقرر انهاء خدمته في الشرطة.

ولم يمض وقت طويل حتى وصل الى تل ابيب وطلب منه بصفته «خبيرا» ان يواصل عمله السابق، ولكن في الجانب الاخر للمتراس.

والمهمة التي كلف بها هي: اقامة جهاز رصد على محطات الشرطة البريطانية فالعلومات التي كانت تجري عبر شبكات اللاسلكي التابعة لمراكز الشرطة البريطانية كانت حيوية لمنظمة الهاجناه لانها شملت ايضا شبكة الاتصالات الخاصة بمراكز الشرطة الساحلية التي هددت بمحاولات البريطانيين لاغلاق الطرق برجه سفن المهاجرين اليهود والقاء القبض عليهم.

قام الموج بتجنيد عدد من الاشخاص من كتيبة اللاسلكي في الهاجناه وبمساعده شاي تمركز في شارع سوكولوف ٢٦ في تل ابيب، في غرفة صغيرة تقع في شقة عائلة لم تكن تعرف بالضبط ماذا بجري، وكان الموج قد تعرف جيدا على طريقة عصل رجال اللاسلكي، في الشرطة، واوقات الاتصاباء والمهجة التي كانوا يعلنون بواسطتها عن تحركات السفن التي تقترب من الشاطىء، وتم الحصول على اجهزة الرصد ولكن كان من الضروري حل الشيفرة التي كان البريطانيون يستخدمونها بند ارسال البلاغات والتي كانت تغير رموزها بين الفينة والفينة.

وقد عثر على الحل بواسطة ضابط بهودي كان يخدم في شرطة رحوبوت، ففي كل مرة وخلال اوقات متقطعة كان الضابط يفتح خزنة المركز الفولانية ويأخذ منها مفتاح الشيغرات ويضعها في داخل قلم سائل، وبعد ذلك يخرج الى مقهى معين في رحوبوت حيث يلتقى هناك بالموج الذي يجيء خصيصا من تل ابيب، يجرون حديثاً قصيراً يطلب الموج خلاله عن طريق السدخة كما يظهر، من الضابط اليهودي قلما، وهذا بدوره يسحب من جيبه القلم الأجروف ويسلمه الى الموج وبعد استخدامه بأخذ منه قلما أخر. في احد الابام لم يصل مفتاح الشيفرات لسبب ما وتكومت البرقيات غير المحلولة على الطاولة، فأزعج الموج نفسه عدة دقائق في موضوع كيفية حل المشكلة وبعد ذلك رسم على ورقة كلمات كانت معروفة له من برقيات سابقة، وخلال وقت قصير تمكن من تركيب مفتاح خاص به، وسرعان ما تفككت الشيفرة. وهنا لم تعد هناك حاجة الى الشيفرة مرة اخرى الى المقهى الصغير في رحوبيت.

كيف كانوا ينقلون المعلوبات المحلولة الى قيدادة شاي في الوقت الذي لم يسمح به واجب السرية وقلة الاشخاص باستخدام الرسل، وكما ان التلقون كان مرفوضا قطعيا لمثل هذا الهدف، لقد كان الاسلوب بسيطا جدا رغم انه لم يكن رمز النجاعة لقد كان الموج يترك مركزه بعض الوقت ويسير مشيا على الاقدام الى شقـة افـرايم ديكـل احـد قادة شاي في تل ابيب، وكـان ديكـل يقيم في شارع موتبـودا في البيد، فوحسب ما هو متقق عليه فانه عندما يحضر الموج تتصل زوجة ديكـل به في اللهدية مقم يكن دائما درجة ديكـل به في اللهدية متحـد كل يعود الى البيد، ويتحبه الى قيادة شاي في شارع بن يهودا.

مع مرور الوقت وسع الموج الوحدة الخاصة التي شكلها، واصبحت تضم ١٦ متطوعا كانوا يزاولون خلال ساعات النهار اعمالهم العادية، وخلال ساعات الليل كانوا يتناوبون على اساس نظام الشفتات، العمل الى جانب اجهزة التسجيل والالتقاط واقيم جهاز عقول لحل الشيفيرات. يتم شراء كتب مهنية واستخدام العقل اليهودي لجابهة اساليب البرقيات السرية التي يتبعها الطرف الاخر، والتي كانت تتعور باستمرار، وعندما اندلعت احداث تشرين ثان عام ١٩٤٧ كان الموج يوزع وقته بين عمله كصدير حسابات في البلدية وبين الرصد الذي كان يتم ليلا ونهارا من قبل عاملين بالاجر و ١٨ متطوعا، وفي نهاية عمل كل شفت كان المسؤول يتوجه الى قيادة شاي وفي جبيه مغلف يضم المعلوسات الهامة التي الرسات في نلك اللية.

#### رئيس الخدمات لم يعلم

في كانون أول ١٩٤٧ جاءت ضربة في جهة غير متوقعة، فقاموا بدعوة الموج ورجاله الى قيادة شاى وصافحوا أيديهم واعطوا كل واحد منهم كتابا مع كلمة تقدير وقالوا لهم: شكرا لكم، لقد قمتم بعمل جيد ولم نعد بحاجة الى وحدة

وقيد اصبب الموج وزملاؤه بالذعير، وإخذوا بتساطون: الم يكن هناك في قيادة شاى من يدرك بأن الرصد ضد العدو العربي وليس البريطاني هو عمل يمكن أن ينقلذ حياة أنسان وفي هذا الوقت بالذات ؟؟؟ ولكن احتجاجاتهم لم تنفع وبعيد مرور حوالي استوع جمع الموج رجاله وقال: سنواصل المسترة وجدنا، ودون ان نستشير احداً، والتمس من قيادة شاي ان تبقى في يديه جهاز رصد واحداً او اثنين، وقامت المجموعة بهذه المهمة بجماس كبير، دون أن تحصل على أحر ابتداء من ساعيات ما بعيد العميل وحتى الساعات المتأخرة من الليل، ومن الترصد على مراكز الشرطة السريطانية انتقل الموج وزملاؤه الى محاولة الترصد على محطات اللاسلكي، التابعة للعرب، ويدعى الموج انه عرض بعض البرقيات التي التقطها على بعض المسؤولين في قيادة شاى وطلب منهم التأييد والمساعدة وكان الجواب: نأسف، لا توجد ضرورة، ولا توجد مخصصات مالية.

ان الموج لم يذكر اليوم ماذا كان فحوى البرقيات التي تم التقاطها في آذار ١٩٤٨ قبل قيام «الدولة» بشهرين، ولكنه يذكر فقط بأنها كانت البرقية الأولى التي التقطت منذ اعطى امرحل الشيفرات لوحداته والتي نقلها بنفسه الى اليسر الكبير، فقد كان الوضع المالي لوحدة الرصد السرى سيئا جدا، فأعضاؤها كانوا غائصين في الديون بسبب دفع اجرة الشقة والاجهزة التي اشتروها بأنفسهم.

وعندها وخلال الاجتماع الانفرادي الذي تم بينهما في قيادة شاي فوجيء الموج ليكتشف بأن اليسر بئيري لم يعرف شيئا عن امر حل الوحدة الذي صدر في كانون أول ١٩٤٧ حيث قال بغضب: من اصدر هذا الامر الغبى لحلكم؟ فأجابه الموج: انا بحاجة الى ١٥٠٠٠ ليرة، اننى مضغوط.

فقال اليسر: من أين سأحصل لك على هذا المبلغ الطائل؟ ولكن بعد مضى

بضع ساعات كان المِلغ بأيدي الموج، لقد كان هذا المال بالنسبة لمجموعة الرصد كالهـواء للتنفس، فقـد سددوا الديـون واجلسـوا ثلاثـة اشخـاص في كل شفت وخصصوا لهم مهام تنصت.

وهكذا ولدت نواة (صوبـ٢) التي شملت في ٣٠ حزيـران عام ١٩٤٨ في امر رئاسة الاركان الخاص باقامة خدمات الاستخبارات باعتبارها احد عناصر الخدمة الجديدة الاربعة، وفي البيش الاسرائيلي. المجددة الاربعة، وفي البيش الاسرائيلي. فالاعتـراف الرسمي استقـطب الى الوحـدة الجـديدة مستعربين من رجال شاي سابقـا بهـدف تحسين عمليات الرصد. وفي هذه المرحلة دعت الحاجة الى الرحيل من الشقـة الصفـيرة الواقعـة في شارع سوكـولوب الى البيت الاحمـر في شارع المركوب. على وشيئ وضعت تحت تصوفهم ثماني غرف.

وفي ايام بداية حرب التحرير، مشط الموج ورجاله مستوطنات كثيرة بحثا عن مهاجرين جدد من الولايات المتحدة الامريكية ممن احضروا معهم اجهزة رصد من نوع «هليكرافت» وهو افضل جهاز يمكن الحصول عليه، وكانوا يأخذون كل جهاز من هذا النوع بعثرون عليه، كاعارة ولكنه كان يسجل قانونيا، وقد جمع في البيت الاحرر ٣٠ جهازاوخبراء في الشؤون العربية وخبراء في حل الشيفرات.

في تصور ١٩٤٨ انتقلت الوحدة مرة اخرى، وفي هذه المرة الى بناية في يافا تقسع امسام مستشفى تسهلون وفي ذلك الوقت اقيمت وحسدات في النقب بقيسادة مواطكا بن تسور، كان عليها ان ترصد تحركات ومكالمات القوات المصرية العاملة في المنطقة وسرعان ماشكات وحدات رصد تعبوية مكونة من المستعربين المدربين في الوية اخرى، وكان هولاء يرصدون المكالمات المكشوفة في حين ان البرقيات السرية كانت تحل في قيادة الوحدة في يافا التى انتقلت بعد ذلك الى مكان اخر.

#### بن غوريون يصادق ـ والمالية تتقلص

مثل هذه البرقية كانت البرقية التي تم حلها في احد ايام الهدنة الثانية في قيادة وحدة الرصد (صود ۲) نتيجة لجهد جبار قامت به مجموعة شاذة، وكان يتـراس هذه المجموعة شخص غريب يدعى شاؤول شماي من مواليد العراق وكان شاؤول رئيسـا لمحلي البرقيـات السريـة وحتى يوم وفـاته لم يستطع اي شخص الوقـوف على سر الآلة الانسانية المذهلة التي كانت تعمل في عقله. وكانت تلك المرة الاولى التي اغلق فيها الموج باب الغرفة على شاؤول ورجاله وقال لهم: لن تخرجوا من هنا حتى تحلوا المرقيات المصرية.

وبالفعل، ففي نهاية نشاطات جادة استمرت ساعات طويلة خرج شاؤول

من الغرفة المضغوطة من دخان السجاير وهو يبتسم: الشيفرة حلت، ومنذ الآن فصاعداً ستحدث مرات كثيرة ينفرد فيها شاؤول لوحده وهو يدخن ويحتسي فناجين القهوة ولم يخرج من هناك حتى ينهى المهمة الخطيرة التي تبدو مستحيلة. ان برقية قيادة القوات المصرية التي حلها شاؤول شماي ورملاؤه خلال الهدنة الاولى غيرت كما قلنا ليس فقط الخطط العسكرية للوحدات المرابطة في النقب وانما ايضا نظرة زعامة الدولة نحو (مود ٢)، فبعد هذا الحدث بحوالي نصف عام (وبعد حوالي عام منذ ان خصص اليسر الكبير مبلغ ١٥٠٠٠ليرة الي (رجال الموج) جاء رئيس الحكومة دافيد بن غوريون في زيارة لقيادة الوحدة يرافقه رئيس شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان حاييم هرتسوغ، وقد ارتاح بن غوربون جدا لما شاهده، وفي نهائة الزبارة حانت اللحظة المصربة التي طالما انتظرها هرتسوغ والموج وبقية قادة الوحدة، فقد سأل بن غوريون: ماذا تريدون؟ فساد الصمت هنيهـة فيمـا بيـدو بلحظة تردد وبعد ذلك أجابت المجموعة: نحن بصاحبة الى ٢٠٠ الف دولار، وقد صوب الجميع نظرات خائفة الى بن غوريون، ولكنه وافق على الطلب في نفس المكان، وارتبكت المجموعة قليلا ومن احل ضمان ذلك طلب هرتسبوغ من بن غوريون ان يوقع على هذه الموافقة. فقدم توقيعه فورا، وهم يحملون الورقة الموقعة ذهبوا الى وزير المالية التعزير كبلان، فقام هذا بتوجيه

انه من المشكوك فيه ان تكون ميزانية الدولة تحتري على هذا المبلغ، فبعد جدال طويل ومضن، قال هرتسوغ، خرجنا من عند هوروفتش مع نصف المبلغ فقط.

هرتسوغ الى مدير عام وزارته، دافيد هوروفتش.

لقد حضر المال في الوقت المناسب، وترجه الوفد الاول الى الخارج لشراء اجهزة ومعدات، وهكذا بدأت الانطلاقة الكيرى الى الامام.

#### الاستخبارات المقاتلة في حرب «التحرير»

لقد لعبت حرب «التحرير» دوراً فعالًا في <mark>بلورة جهاز الاستخبارات المقاتلة في الورة جهاز الاستخبارات المقاتلة في الجيش الاسرائيلي، فضباط الاستخبارات في الالوية حملوا بشكل خاص اعباء تزويد المعطيات والتقديرات الاستخبارية للقوات المحاربة اذ ان شعبة الاستخبارات التي شكلت فقط في ٣٠ حزيران ١٩٤٨ في اطار شعبة العمليات التي كانت لا تزال في طور ولادتها ومراحل تنظيمها الاولية.</mark>

ومثلها مثل خدمة الاستخبارات التي اصبحت فيما بعد تسمى بشعبة الاستخبارات في رئياسة الاركان كان جهاز الاستخبارات المقاتلة في حرب التحرير استخبارات المقاتلة في حرب التحرير استحبارا مباشرا لوحدات شاي في الهاجناه ولوحدات الاستطلاع التابعة للبالماخ ولمجموعة متحمسين مثل زروبابل دارمان (الذي سمي فيما بعد اربيل) المعروف بلقبه تثنيفات.

ففي دورة قادة الفئات التي عقدت في جوعرة عام ١٩٤١ علم تشيفاب بؤل مرة كيف يكتبون جزء العدو، في صيغة مقبولة لأصر عملية، وهذا الجزء يفصل المعطيات الاستخبارية عن العدو الذي ينوون مهاجمته عثل: عدد محاربيه وكميات الاسلحة التي يمتلكها وصورة انتشاره، والامكانات المتوفرة لديه ومدى استعانته بالنحدات ومكذا، ومغذما عاد الى كيبوتسه ناعوز حاييم، اراد زروبابل أن يوضب لغنسه معطيات العدو في واجهته مثلما تعلم في دورة جوعرة، وفي احد الايام ذهب الى قيادة المنطقة في عين حارود وطلب الاطلاع على الملفات الاستخبارية الخاصة ببيسان والمازار او جنين وفوجي، بعدم وجود ملفات كهذه، وعلموا في قيادة شاي في الجليل بانت توجد مجموعات عربية تجتاز نهر الاردن ولكنهم لم يصرفوا شيئا عن معطيات المنطقة وعن خطوط العبور للمجموعات وعن الطرق البديلة ومن المفهرة عن مده الواجهات.

وفي نفس المكان اقتدر- تشيفاب على قائد المنطقة يسرائيل بن الياهو اقامة وحدتي استـطلام بقيادته ليقوما بالتجول في واجهة غور الاردن وغوش هاجلبوام ويجمعون معلومات عن المنطقة ويضعونها في ملفات ويجمعون معلومات عن المجموعات والذخيرة والتنظيمات داخل القرى العربية ويحضرون صورا صحيحة ويركبون بأنفسهم الصورة الاستخبارية.

#### ملفات القرى

لكنهم في قيادة المنطقة نظروا نظرة عطف الى زروبابل وقالوا: لماذا كل هذا التشعب؛ ولكنه عندما أصر على ذلك حصل على الموافقة، فبدا يخرج مع رجاله لتنشيط خطوط القور متراً متراً وقحص المفاضات واحدة تلو الاشرى، وقياس عمق المياه خلال المد والجزر ورسم كل شيء على الخارطة، وبعد ذلك ضم الى الموجودات صورا من جميع الاتجاهات الممكنة للمخاضات، وفي نفس الوقت كانت مجموعة الاستطلاع الثانية تتجول في قرى الجلبواع وجمعت معلومات دقيقة عن عدد الرجال الذين يحملون الاسلحة وعن التنظيمات شبه العسكرية، في هذه القرى.

وعندما تجرا زروبابل على عرض عدد من الملفات التي اعدها امام بجائيل 
يدن ؟الذي كان آنذاك رئيسا لشعبة العلميات في القيادة القطرية لنظمة الهاجناه 
طلب منه فورا أن ينظم مع شمونيل (زايما) ديبون دورة الاستخبارات الاولى، وقد 
الله و شعف واصبح خرجوها يعرفون كيف يعدون (ملف الاستخبارات) 
الذي يشمل عناصر حيوية عن معطيات المنطقة. غير أن الخريجين الذين اطلعوا 
جيدا على معطيات المنطقة لم يتعرفوا على العدو نفسه، لقد علموا ما هي القوة 
الذي يمتلكها وما هي كمية الاسلحة الذي جمعها ولكنهم لم يعرفوا ما هو العدو، 
وما هو مدى رغبته في الحرب وما هو الوضع المعنوي بين رجاك.

لقد جرى التغلفل في عمق هذا الموضوع منذ اللحظة التي جرى فيها تعاون بن زروبابل وزايعا وبين عزرا دفين ويهوشع فلعون، وقد تمثل هذا التعاون المثمر في اعامة دورة ضباط استخبارات نصف سنوية في الخضيرة عام ١٩٤٦ ولأول مرة تعلم افسراد الدورة (ومعظمهم من بين ضباط شاي) اللغة العربية من شاؤول بار حاييم الذي عين فيصا بعد في وزارة الخارجية والاذاعة الاسرائيلية واستمعوا اله محاضرات عن عرب فلسطين من يعقوب شمعوني الذي عين فيما بعد نائبا للعدير العام لوزارة الضارجية واكتسبوا خبرات من اشخاص كانوا مطلعين على الحياة العربية في فلسطين.

اننا اذا القينا نظرة الى الوراء نستطيع القول بأن الدورة في شفيا والدورة نصف السنوية في الخضيرة وضعتا الاسس لجهاز الاستخبارات المقاتلة في الجيش الاسرائيلي في اليام حرب التصرير، فضريجو هاتين الدورتين اشتركوا في وظائف ضباط استخبارات في الالوية التي حاربت القوات العربية وطبقوا النظريات التي اكتسبوها على الطبيعة.

بعد ايام من قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين واقامة «دولة» يهودية في ٢٢ تشرين ثان عام ١٩٤٧ استدعي تشيفاب الى يجائيل يدين وطلب منه ان ينظم بسرعة فائقة دورة استخبارات عاجلة، وخلال عمليات التحضير للدورة التي عقدت في بيت اعضاء الهستدروت في تل أبيب، اندلعت المعارك، وفي نهاية الدورة وفض في بيت اعتصاء الهستدروت في تل أبيب، اندلعت المعارك، وبأسلة الاركان، فقد قال: لقد عملت حتى الأن بالتعليم والتدريب وشرحت للأخدرين ماذا يعني ضابط استخبارات وكتائب وضابط الاستخبارات على مستوى اللواء، والأن اريد اختبار الامور فعلا على الطبيعة واشغال وظيفة ضابط استخبارات في وحدة معدان.

استجاب يدين، وكانت المصطة الاولى لزروبابل البالماح، ففي هذا الاطار مملت منذ وقت طويل وحدات استطلاع كثيرة كانت تتجول في السامرة، والجليل والمعق اللبناني، ولكن هذه الجولات جرت بدون توجيه استخباري مهني ويدون تركيز وقد خصص معظمها ليس من اجل جمع المعلومات الاستخبارية وإنما لغايات التدريب اما الجولات الاستخبارية الحقيقية فقد جرت بصورة عامة قبل هذه العملة أو تلك.

ولكن تشديفاب لم يتمكن من تخصيص وقت طويل لتنظيم الجهاز الاستخباري للبلالا حيث أنه في آذار عام ١٩٤٨ اغلقت الطريق الى القدس ووجد نفسه في وظيفة صابط استخبارات لوائي في عملية نحشون، فالمعلومات التي وردت من قيادة شاي عن العدو في القرى كانت قليلة جدا ووصلت بشكل خاص من عصلاء ومخبرين عرب. في هذه المرحلة ادرك تشيفاب بأن الطريق الوحيد لجمع معلومات سرعة عن العدو في المنطقة هي طريق الاستطلاع الجوي، فوضعوا تحت

تصرف طاشرة استطلاع وبدا يقضي ساعات طويلة في عمليات التعقب الجوي للحواجز العربية التي اقيمت على الطرق ولعدد الإشخاص الذين وضعوا لحراسة هذه الحواجز، وكان ضباط الاستخبارات على مستوى الكتائب يحضرون الى هناك لأخذ المعلومات التي جمعها زروبابل ووجاله، واحيات كان زروبابل يقوم باختصار الطريق حيث يقوم بتسجيل المطومات التي يجمعها روضعها في كيس من النايلون ويقوم بالقائها من الجو على القوات الاسرائيلية الموجودة على الارض.

ان الوظيفة الاستخبارية المقاتلة لزروبابل ووارمال بلغت ذروتها مع اقامة قيادات الجيش الاسرائيلي وتعيينه ضابطا للاستخبارات في الجبهة الجنوبية، وقد وضم مسؤولا عن عملية جمم المعلومات الاستخبارية تمهيدا لعملية يوآب.

#### كتاب الضباط

بما انه ذهب الى وجهة جديدة غير معروفة له بدا زروبابل بجولات في منطقة النقب ودرس عن كثب طبيعة الارض واكثر من مطالعة الصور الجوية وبعد ذلك بدا بعملية جمع دقيقة لجميع المواد الاستخبارية التي توفرت في الالوية وضمها الى المطومات التي تلقاها من (المقعد المصري) في الاستخبارات العسكرية والى التقارير التي بنيت على عمليات التحقيق مع الاسرى المصريين.

ولاول مرة اقيمت دائرة استخبارات كبيرة في الجبهة الجنوبية ضمت طاقما 
مدربا كسب خبرات في معالجة مواضيع الارض والعدو، والادارة ويقية المجالات 
الاستخبارية وبيدات من الدائرة تتدفق على الالوية، تقاوير استخبارية يومية، 
وتقرير اسبوعي كما كانت ترسل تقارير مشابهة الى رئاسة الاركان، وكان الدور 
الرئيس لدائرة الاستخبارات في الجبهة الجنوبية يكمن في جمع المعلومات بواسط 
الطلعات الجوية والمراقبات والرصد على المستوى التعبوي الذي نظمه مربخاي بن 
تسور، وكانت تتدفق على دائرة الاستخبارات من القادة في الخلف معلومات وردت 
من العملاء والصور الجوية التي كانت تلتقط من قبل اجهزة رئاسة الاركان.

وفي احمد الايام استدعى يجال الون الذي كان في ذلك الوقت قائداً للجبهة الجنوبية ضابط الاستخبارات زروبابل الى مكتبه، وقال له الون ان دافيد بن غرريون يندوي زيارة الجبهة، وهدو غير متأكد من اننا نستطيع ان ننزل ضربة قاصمة بالعرب ويجب عليك ان ترضح له بأن الامر ممكن، عليك ان لا تكنب وان تدلي بتفاصيل حقيقية ولكن عليك ان تتحدث اليه بصورة تزيل جميع الشكوك من قلب ذلك العجوز فقام زروبابل بتنفيذ ما كلف به واقتنم بن غوريون.

في المعارك الاولى التي وقعت في اطار حملة يوآب القي القبض على اسرى ووثائق كثيرة وتضم الوثائق مجلدين كانا يحتويان على اسماء جميع الضباط في الجيش المصرى والمعلومات الشخصية الخاصة لهم وطريقة ترفيعهم، وكان هذا الكثيف بمثابة منجم ذهب لدائرة الاستخبارات في الجبهة الجنوبية، وفكال الكثيف بمد ان زياراته المتكررة لسين الاسرى كان زروبابل يحقق مع ضباط مصرين بعد ان كان قد اهتم سلفا بحفظ اسمائهم وايجاد ما هو مكتوب عنهم في كتاب الضباط، كان قد المتحدما كان الكتباب مفتوحا على فخذيه او مخبأ تحت الطارلة كان يبدا باسئلة ساذهة، وبعد ذلك ودون أي انذار مسبق كان يقول الضباط الماذا حصلت على ساذهة، وبعد ذلك ودون أي انذار مسبق كان يقول الضباط الماذا حصلت على مذهلا ويقول بينه وبين نفسه من أين حصل اليهود على هذه المعلومات عني وعن الدورات التي اجتزتها مما لا شك انهم شياطين.

والنتيجة كانت ان الضباط يضطرون للحديث عن كل ما كانوا يعرفون، ومن المفهوم انه بهذه الطريقة لم تكن هناك اية مشكلة في الحصول من الاسرى المصريين على المعلومات الضرورية عن قوات الجيش المصري، في النقب في ذروة عملية يوآب.

بعد تحرير النقب ارسل زروبابل للاشتراك في محادثات الهدنة مع الضباط المحريين في نيشسانا، وخدم فترة قصيرة كرئيس لمودا في شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركبان ولكن الجلوس بجانب الطاولة لم يكن مريحا لمن احب الاتصال المومى مع الميدان وطلب تسريحه.

. وكان ذلك بالضبط بعد التوقيع على اتفاقيات الهدئة التي قيل انها سارية المفعول حتى التوقيع على معاهدة سلام خلال ٦ اشهر.

ويقول حاييم هرتسوغ: لقد استدعيت تشيفاب الذي اصبح خبرا في المجين المحري وشلوم مورا الخبر بشؤون الجيش الاردني، ورجوتهما عدم ترك الاستخبارات وقلت لهما أن التقديرات تشير الى أنه خلال عام واحد ستفتح

اسرائيل سفارات في العواصم العربية وانهما سيكونان ملحقين عسكريين في هذه السفارات. ولم يقلل اي شخص من قدر هذا التقدير آنذاك ويبدو ان الجميع قبلوه بجدية كاملة ولكن مور وتشيفاب قررا مع هذا ولاسباب خاصة بهما انهاء خدمتهما العسكرية واذكر انه بعد ذلك استمر الحوار مع روبين شيلواح حول من سيكونون المرشحين البديلين للخدمة بهاتين السفارتين.

بعد انها، حرب التحرير والتوقيع على اتفاقات الهدنة طرا انخفاض سحيق في الاهمية التي نسبها قادة الجيش للاستخبارات المقاتلة في وحدات الميدان، وقد استمرت معظم الجهود في مجال تطوير الاستخبارات - الاستراتيجية على مستوى رئاسات الاركان التي مسميت اولا خدمة الاستخبارات وبعد ذلك قسم الاستخبارات، وقد اهملت استخبارات الميدان وكانت لخدمة سنوات طويلة بمثابة الابن العاق لجهاز الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي حتى ان عين الجنرال حاييم اسكوب رئيسا لقيادة الجيش الاسرائيلي وطالب بضرورة تطوير الاستخبارات المقاتلة والاهتمام بتقدمها السريع في جميع وحدات الجيش الاسرائيلي.

#### التنظيم والبيناء

### إصلاح جهاز الجمع

عندما تسلم بنيامين جبلي منصب رئيس دائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان العامة خلفا لحاييم هرتسوغ في نيسان ١٩٥٠ كانت تواجه الدائرة ثلاث مهام عاجلة:

- ا عادة تنظيم جهاز الجمع، على اساس حديث ومتطور.
- ب \_ اكمال الاطارات التنظيمية للسلاح التي بدأت تتبلور بشكل خاص خلال فترة عمل هرتسوغ.
- ج ـ تطوير جهاز البحث، الذي كان بدقق المعلومات التي جمعت ويوزع التقديرات
   الاستخبارية لمستهلكيها المختلفين.

لقد اعار جبني اهمية بالغة لاكمال المهمة الأولى بل وربعا جذب اليها اكثر بسبب طبعه، ولهذا عصل على استثمار معظم وقته في ترميم واصلاح جهاز جمع المعلومات، في دائرة الاستخبارات وسلاح الاستخبارات لكي يعمل مرة اخرى في جولة اخـرى من المعارك مع العـرب، ففي ذلك الوقت في مطلع الخمسينات، ساد الاعتقاد بأن هذه الجولة لن تتاخر.

في حرب التصرير اغلقت مصادر جمع كثيرة وخاصة فيما يتعلق بالجبهة المصرية والسحول الى اسرائيل واليهود المصرية وقفت عن الوصول الى اسرائيل واليهود الذين يجيدون اللغة العربية لم يعد بامكانهم السفر الى مصا فروعها، وفي اوقف الصرية بعدن يهود كثيرون في معسكرات اعتقال وعندما أفرج عنهم بدات حركة الهجيرة من مصر، كما توقفت نشاطات الكثيرين من العملاء المحتكين الذين عملوا ايضا خلال فترة شاي في هذه الواجهة والواجهات الاخرى، أذ أنه خلال الحرب قطعت اتصالاتهم مع الاستخبارات الاسرائيلية ولم تتجدد بعدها.

ان مود ١٠ الذي كان يعمل على تجنيد واستخدام العملاء عبر الخطوط قد واصل عمله فعالا في الجبهات المختلفة ولكن نشاطاته اقتصرت فقط على المهمات السهلة (قرب الحدود). وأما الجبهة المصرية فقد ابتعدت، كما ازدادت المخاطرات التي ينطوي عليها اجتياز الحدود الى مصر كما ان نوعية المعلومات التي كان العملاء يجلبونها من وراء الحدود كانت رديئة جدا.

## الاستخبارات تفقد عظمتها

كلما منّ الوقت منذ نهاية الصرب كلما فقد رجال الاستخبارات المقاتلة هيبتهم وعظمتهم، ففي دائرة الاستخبارات في رمات جان اكتشف رجال «المقعد المصري» انه باستثناء المعلومات الواردة من وسائل الاعلام فانهم لا يعرفون شيئا عما يجرى في مصر.

اذن اتجه جبلي الى اصلاح جهاز جمع المعلومات في سلاح الاستخبارات وكان هدف الفوري من وراء ذلك هو البحث عن مصادر معلومات جديدة والحصول بقدر الامكان على معلومات عن استعدادات العدو ونشاطاته في الجبهات المختلفة وقام بعدة نشاطات اهمها:

1 ـ تطوير واحداث تقدم سريع في مجال الرصد (مود ۲)، الذي يبرهن عن نفسه في الحـرب، واقـامـة قواعـد لهذه الوحدة التي اتسعت بعد اتفاقات الهدنة بصورة كبيرة في مجال المخصصات المالية والطاقة البشرية في اماكن مختلفة في «البلاد» لتحسين نوعية الرصد، كما شكلت عند الحاجة مجموعات رصد تعبية ارسلت الى قواعد امامية.

ان عمليات الرصد لم تقتصر فقط على الاتصالات اللاسلكية فقط، فالجهاز الكبر دليل على مستوى تطور وحدة الرصد في السنوات الاولى لقيامها فقد تم تطويره من قبل القسم الفني في سلاح الاستخبارات واعد للارتباط بالاتصالات السلكية بين المواقع السورية في هضبة الجولان، وقد عمل هذا الجهاز عدة اشهر بنجاح الى ان وقع بأيدي السوريين في اعقاب القاء القبض على مجموعة اسرائيلية خرجت لتبديل البطاريات.

ب ـ تشغيل وحدة ۱۲۱ وتدفق دماء جديدة في عروقها. على الرغم من ان الوحدة
 اقيمت منذ البداية للعمل في اوقات الطوارىء فقط والقيام بالمهام الخاصة
 جدا فقد طلب منها بعد ارسال ابراهام دار الى مصر في عام ۱۹۵۱ لاقامة

القواعد المصرية، للاستعداد للقيام بمهام جمع المعلومات ايضا.

ج \_ توسيع وتحديث قسم الاستخبارات في سلاح الجو الذي كان مهتما فقط في حل الصور الجوية، وبمقابل ايقاف جهاز جمع المعلومات على اقدامه استمر بناء جهاز الوقاية في سلاح الاستخبارات الذي كانت مهمته الرئيسة ضمان امن وسرية مصادر الجمع الجديدة، ومن جهة اخرى منع تسرب المعلومات حول تنظيم الجيش الاسرائيلي الى العدو، ومن هذه الناحية فقد تم التركيز على تشغيل جهاز المراقبة العسكرية بصورة جيدة من جهة وقسم امن الميدان من جهة اخرى.

ان تشغيل الوحدة ١٣١ واقامة قواعد الرصد كانت بمثابة سكب الزيت على شعلة العلاقات المتوتب وبين الموساد المتعارات برئاسة بنيامين جبلي وبين الموساد المسادة اليسر هرئيل، لقد اعترض هرئيل دون جدرى ب-غـزو، الاستخبارت المسكوية لمجال تشغيل العملاء في الخارج كما احتج على استخدام الوحدة ١٦١ بدون تنسيق مع المـوسـاد، ولكن محـاولة تحـديد وتقليص مجـال نشـاطات الاستخبارات العسكرية قد فشلت، كما ان حقيقة سيطرة الاستخبارات العسكرية على مجال البحث السياسي وتحملها لمسؤولية تقييم الاستخبارات الوطنية اكسبتها القدرة الكافاية لمنع كل محاولة لوضع حدود لنشاطاتها.

# من دائرة استخبارات الى شعبة استخبارات

ان عملية تنظيم الجيش الاسرائيلي في السنوات التي تلت حرب التحرير لم تتجاوز سلاح الاستخبارات، ففي كانون أول ١٩٥٣ اعطيت دائرة الاستخبارات مكانة شعبة مستقلة في رئاسة الاركان بعد ان استبدل البناء البريطاني للجيش الاسرائيلي بالبناء الفرنسي المكون من اربع شعب والذي يحتفظ بمكانة مستقلة للاستخبارات.

وفي ٢٨ كانون اول ١٩٥٣ ارسل المقدم يهوشفاط هاركابي (الذي كان يعمل آنـذاك رئيسـاً لدائـرة الاستخبـارات بالوكـالة خلفا لبنيامين جبلي الذي كان يقوم باجازة دراسية في الخارج مدتها عام) برسالة خاصة الى رجال الاستخبارات قال فيها: ـ يا جنود الاستخبارات السلام عليكم:

لقد انفصلت دائرة الاستخبارات اليوم عن شعبة الاركان واصبحت شعبة مستقلة في رئـاسة الاركان تسمى شعبة الاستخبارات، لقد جاء هذا التغيير لابراز اهمية سلاح الاستخبارات للجيش الاسرائيلي، ان تغيير المكانة بكل ما ينطوي عليه هو خطوة حاسمة على طريق تطورنا، ولا بوجد عمل شبيه به سوى ذلك الذي تم في مطلع اقامة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي.

ان أهمية الحدث غير مقتصرة على شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان العـامـة وانمـا تشمل سلاح الاستخبارات برمته، بكامل اجهزته وفروعه، لقد كان السلاح والدائرة امس، والشعبة اليوم مرتبطين ببعضهما البعض، وضباط الشعبة الكبار هم في آن واحد ضباط قيادة لسلاح الاستخبارات.

ان تغيير المكانة يُلمس على طول الوقت حتى في اقسام الاستخبارات وفروعها.

ان هذا الحدث ليس للهتاف والتصفيق، انه يعني زيادة المسؤوليات ومطالبة جميع المسؤولين عن الاستخبارات بزيادة جهودهم.

فبالنسبة الدولتناء التي تعيش منذ قيامها داخل حصار من الاعداء الذين يسعون الى ابادتها، فان الاستخبارات تشكل سور الوقاية الاول، اننا نحن الذين نقيم في قلب الشرق الاوسط المليء بالتقلبات يجب أن نعرف ونعلم جيداً بما يدور حولنا.

ان هذا الهدف للاستخبارات يشكل بالنسبة لنا الاساس لامن «الدولة» ووجودها ويجب علينا ان نضع هذا الهدف دوما نصب اعيننا وعلى ضوئه نسير، ويجب ان تكون اذاننا صاغية لكل ما يجري حولنا ويجب ان تكون اعيننا مفتوحة وعقلنا واسعاً ومفتوحاً لفهم كل امر على حقيقته، ويجب ان تكن لبعضنا المحبة والتعصب للاستخبارات وان نواصل القيام بواجباتنا على اكمل وج».

(\_) رئيس شعبة الاستخبارات بالوكالة وضابط الاستخبارات الرئيسي / المقدم يهود شفاط هاركابي في عشية تصويل دائرة الاستخبارات الى شعبة في رئاسة الاركان لم يزد حجم قوات سلاح الاستخبارات عن الف شخص، فصوالي ٢٠٠ ضابط وجندي خدموا في دائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان العامة، ( بما في ذلك ضباط البحث وحوالي ٢٠٠ شخص في وحدات السلاح المختلفة.

ان التفاصيل التالية قد تبرز بالخطوط العامة شكل مبنى داشرة الاستخبارات عشية تحويلها الى شعبة في رئاسة الاركان العامة: جمعت دائرة الاستخبارات بايديها جميم الوظائف التالية:

ـ قسـم الجـمـم الذي كان مسـؤولا عن تشـغـيـل وحـدات الجمـم في سلاح الاستخبارات ـ وتوحيهها.

ـ قسم البحث الذي كان يقسم الى «مقاعد ــ سياسية وعسكرية وميدانية وفنية». ـ قسم أمن الميدان المسؤول عن السرية في داخل الجيش. ـ قسم التخطيط والعمليات الخاصة.

اما سلاح الاستخبارات فقد شمل الوحدات المختلفة وبعظمها وحدات جمع مشل: الوحدة (۲)، الرصد، الوحدة (۵)، جمع المعلاء ووحدات عن مصادر مكشوفة والوحدة (۱۰) التي كانت مسؤولة عن استخدام العملاء ووحدات مختلفة آخرى.
هذا المبنى للاستخبارات العسكرية الذي اصبح في عام ۱۹۵۳ شعبة في رئاسمة الاركان سيجتاز خلال الشهر عدة تطورات وتقييرات رغم انه سيظل معتمدا على وظائف قيادية من جهة، وسلاحية من جهة آخرى.

كما تقرر انذاك ان يتقلد رئيس شعبة الاستخبارات نجمتين ليكون: رئيس شعبة استخبارات وضابط سلاح رئيس.

# خمسة اسلحة

لقد كلفت اوامر القيادة العليا الشعبة الجديدة بمسؤولية تخطيط وتشكيل وتطوير جهاز الاستخبارات وامن الميدان في الجيش الاسرائيلي الى جانب مسؤولية تقديم تقييم استخباري ومعلومات استخبارية على مستوى رئاسة الاركان، ان تصويل دائرة الاستخبارات الى شعبة مستقلة في رئاسة الاركان في كانون اول 1907 قلصت المضاطر بأن يكون التقييم الاستخباري مرتبطا برجال شعبة

العمليات ومتأثرا بهم، ووضع قاعدة صلبة لتوسيع السلاح ودعم مكانته وهيبته داخل الجيش.

مقابل ذلك تعززت مكانة الاستخبارات العسكرية داخـل المجموعة الاستخبارية حيث انـه في تلك الفتـرة الواقعة بين عام ١٩٥٢ ـ ١٩٥٣ اكتملت بلورة خمسة اسلحة وهى:

ا الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة الاركان ووزير الدفاع وتقوم بعدة مهام رئيسة اهمها: جمع المعلومات عن جيش العدو وقياداته ووحداته المقاتلة وتعقب الوحدات العسكرية للعدو من ناحية المكان والاستعدادات والتحركات والمحاور والقادة واعداد البحوث والتقييمات في المجالات العسكرية والاستراتيجية والسياسية.

هناك مهمة اخرى القيت على عاتق الاستخبارات العسكرية وكانت سرية جدا وتتعلق بالعمليات العسكرية كما كلفت بمعالجة كل المواضيع التعلقة يأمن الميدان داخل الجيش الاسرائيلي، ان هذه الوظيفة تعادل في الواقع وظائف مخدمات الامن العامة التي تقوم بمنع واحباط نشاطات التجسس على الصيعد المدني، كما كلفت الاستخبارات العسكرية بمسؤولية الوقابة العسكرية على الصحف والاذاعة والرسائل والناطق بلسان الجيش الاسرائيل والارتباط مع الملحقن العسكرين.

ب ـ الموساد المركزي للاستخبارات والامن: لقد اقيمت الموساد في عام ١٩٥١ بدلا من الدائرة السياسية في وزارة الخارجية وتراسها في البداية روبين شيلواح... وفي ١٩ ايلول ١٩٥٢ قدم شيلواح استقالته الى دافيد بن غوريون وعين خلفا له اليسر هرئيل الذي شغل هذا المنصب حتى عام ١٩٦٢.

وتقرر بأن تعمل الموساد باعتبارها عنصر جمع المعلومات الرئيس للاستخبارات الاسرائيلية في الخارج وتكون تابعة مباشرة لرئيس الحكومة.

ج ـ خدمـات الامن العـام: ان مهمة هذه الخدمات هي مراقبة الامن الداخلي في 
«الدولة» وكشف واحبـاط الاعمـال السريـة وادارة الاستخبـارات التعـرضية
(التجسس المضاد) من خلال تتبع مصادر التجسس المحتملة ومنع نشاطات
مناونة واعمال تحسس ضد «الدولة», وتقرر ان تكون تابعة لوزير الدفاع.

- د \_ قسم الوظائف الخاصة في الشرطة وجاء ليكمل نشاطات خدمات الامن،
   والدور الرئيس الذي تقرر لهذا القسم هو مساعدة خدمات الامن العام في
   مجال اعتقال المجرمين والتحقيق معهم حسب ترجيهات خدمات الامن العام
   (ش.ب.ك) وهذا القسم تابع للمفتش العام للشرطة ويزير الشرطة.
- هـ قسم الابحاث في وزارة الخارجية وقد اهتم بالتجسس الشرعي أي جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشكل خاص من الدبلوماسيين الاجانب ومن مبعوثي وزارة الخارجية في الخارج.

لقد اجتمعت هذه الاسلحة او الاقسام الخمسة في لجنة رؤساء الخدمات التي عمل رئيس الموساد رئيساً لها، كان ذلك المبنى الكامل لمجموعة الاستخبارات في سني الخمسينات الاولى، ولكن سرعان ما اثبت الواقع ان ثلاثة فقط من هذه الاقسام الخمسسة كانت ذات الهمية من الدرجة الاولى، الاولمي شعبة الاستخبارات والموساد وخدمات الامن العام، واما القسمان الاخران وهما:

قسم الوظائف الضاصة في الشرطة ودائرة الابحاث في وزارة الخارجية، فقط بقيا في الخلف، معا لا شك فيه ان احد العناصر التي ساهمت في دعم وتطور الاستخبارات العسكرية في اطار مجموعة الاستخبارات كان قسم الابحاث الذي كان يعصل في اطارها، وكمان مسؤولا بمسورة خاصة عن تقديم القديرات الاستخبارية الوطنية، فقد كان موشه شريت في الواقع متعصبا لنشاطات قسم الابحاث في وزارته (وزارة الضارجية) وطالب عدة مرات بأن يقتصر الجيش على اعمال البحث العسكرية ولكنه لم ينجح في تغيير الوضع، ومنذ اللحظة التي المبحث فيها الاستخبارات العسكرية مسؤولة عن اجراء التقييمات الاستخبارية الوطنية لم يكن هناك مفر من تغلظها في مجالات سياسية ايضا، وهنا تقلصت حداد.

وكذلك والموساد، على الرغم من انها حاولت اكثر من مرة تقليص حجم النشاطات العملية ونشاطات جمع المعلومات للاستخبارات العسكرية، فانها لم تحاول تعويض انفرادية الاستخبارات في موضوع المعلومات وتقييمها في اطار تقييمات روتينية أو في اطار التقييمات الاستخبارية الوطنية على المستوى الاستراتيجي.

#### تطهر العصت

ان البحث في الاستخبارات هو العنصر الذي من واجبه القيام بدراسة المعلومات التي جمعت واجمالها وتقييمها، واستخلاص العبر منها، وبلورة راي استخباري بمرجبها، وهناك من يقال بأن البحث هو في الواقع عنوان الجهاز الاستخباري اذ ان العملية المتعثلة في جمع المعلومات تنتهي الى ادوات الطبخ التي تقوم باستعراض وتقييم النتائج المتوخاة منها.

فضالال عصل حابيم هرتسوغ كرئيس لدائرة الاستخبارات وضعت الاسس للعمل الابحاثي، وقد عمل جهاز البحث على اسلوب (المقاعد) حيث يقوم كل مقعد بمعالجة شؤون دولة عربية مستقلة، وقد جاء معظم الباحثين من العالم الاكاديمي وبرز بين مجموعة الباحثين الاولى، العدد الكبير نسبيا، الذين هم من اصل اوروبي غربي، فقد عطى هؤلاء على النقص في التمكن من اللغة العربية بالقدرة على الاستيعاب، والتحليل المعتاز، والدوافم السليمة.

ان اهمية البحث، بطبيعته تزداد في الفترة التي تسبق الحدرب او تليها وابتداء من اللحظة التي تطلق فيها الرصاصة الاولى، هذا الافتراض الاساس الساري المفعول بالنسبة لكبل حرب، كان ساريا جدا بالنسبة لحرب «التحرير» التي كان سلاح الاستخبارات فيها يجتاز مراحل تكوينه الاولى.

فضلال المعارك كانت الوصدات المصاربة تتغذى مباشرة من الاستخبارات المقاتلة ولم تنتخر حتى وصول تقييمات البحث على مستوى رئاسة الاركان، واقتصر دور رجال البحث على جمع المعطيات التي كانت تصل اليهم من مصادر جمع منفردة (وضاصة من العملاء وبعد ذلك، من الرصد) عن قوات العدو واستعداداته والاسلصة التي يمتلكها، وعلى اساس هذه المعطيات كانوا يكتبون تقارير يومية واسبوعية.

كانت وحدة العملاء تزود المعلومات بشكل خاص عن الواجهة الشرقية وبناء على تقاريرها كان رجال البحث يعدون قوائم عن استعدادات العرب في القرى المختلفة مثل: بيت جبرين - ٠٠ مسلحاً و ٧٠ بندقية ورشاشات وهكذا...

اما صورة الاستعداد العسكري للقوات المصرية فقد بناها رجال البحث على

المعلومــات الواردة عن طريق الرصــد التعبــوي حيث اعدت في الاستخبارات كتاباً وشمل قائمة بأسماء الضباط المصريين ورتبهم وانتمائهم العسكري.

قبيل نهاية الحرب استطاع البحث الدخول في رويّن عمل اكثر تنظيما ولكن دون أن يغطي الاحداث في المنطقة، فالمعلومات القليلة التي كانت تتدفق من الجبهات خلال سير المعارك حالت في الواقع دون أية قدرة حقيقية لتقييم نوايا العدو.

### حادثية الحبوادث

هذا الوضع استمر فترة طويلة حتى بعد الحرب، ويذكر قدامى العاملين في قسم الابحاث انه في احد الايام وصل خبر عن تحركات الجيش العربي، وعندما سئل رئيس القعد عن تقييمه لهذا الخبر وماذا يقف وراءه اجاب قائلا: الان بوجد بادرينا خبر، أما التقيم فلم يصل بعد.

لقد اعطى تعين بهوشفاط هاركابي نائبا لبنيامين جبل في ١ تمور ١٩٥٠ سرعة ودفعة لتطور جهاز البحث الذي كان مكونا انذاك من خمسين شخصا، ولم يقتصر البحث فقط على المجال العسكري وانصا بدأ بوضع تقييمات للوضع السياسي، وهو العمل الذي لم يعجب دائما بعض اوساط المجموعة الاستخبارية.

في عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١ راجت بين الزعامة الامنية تقديرات تقول: ان العرب ينوون البدء بجولة الخرى من الحرب، وبدأ الجيش الاسرائيلي بعد الفطط لمواجهة (حادثة الحوادت) أي لمواجهة هجوم شامل من جانب الدول العربية على «دولة» اسرائيل، وطلب من جهاز البحث أن يتقدم بمعطيات وتقييمات بالنسبة لطوق العمل لدى العدو.

واعطى جهاز البحث جوابه، بعد عمل مكثف على شكل كتاب رسمى، اسمه

حادثة الحوادث، وربما كانت هذه هي المسامعة الهامة الاولى لجهاز الإبحاث على المستوى الاستراتيجي في الجيش الاسرائيلي، لقد شمل (حادثة الحوادث) على المستخبارية التوفرة عن الزاجهات المختلفة في الدول العربية حسب التقييم الجغرافي، فقد حال جميع الجوانب السياسية، والجغرافية السكانية، والاقتصادية والعسكرية للعدو، وأشار الى طرق العمل المحتملة للجيوش المعادية، وإلى محاور تقدمها في الهجيم المحتمل،

لقد اعبد تأليف كتاب حدادثة الحوادث - مرتين خلال عامين متتالين، اما السنوات التي تلت ذلك وعندما تلاشت المخاوف من هجوم عربي شامل وتلاشت المخاوف من هجوم عربي شامل وتلاشت الدخارية حول وجود خطر جولة أخرى، توقف تأليف هذا الكتاب، ولكن كتاب حادثة الصوادت ساهم كشيرا في بلورة عمل جهاز البحث في مراحل نموه الاولى وقد برزت هذه المساهمة بشكل خاص، بسبب المعلوبات الشيئية حول ما يحدث في الدول العربية والتي كانت متوفرة بأيدي الاستخبارات خلال سنوات تشكيلها الاولى، وربسا ان هذه الحقيقة وخاصة فيما يتعلق بالواجهة المصرية قد تسببت في ان تكون ثورة الفسياط الاصرار في مصر في ٢٣ يوليس ١٩٥٢ بمثابة مفاجأة للاستخبارات الاسرائيلية.

# «الوحدة ١٣١» في عقدة الفضيحة

اقيمت الوحدة ١٣١ خلال حرب التحرير في اطار الدائرة السياسية لوزارة الخارجية، ومنذ ايامها الاولى كان مركز هذه الوحدة السرية موضوع جدل وخلاف حول صلاحيات واهداف عملها.

اندلعت الخالافات لانه تقرر خلال اقامة الوجدة أن تعمل في بلدان العدو وخارج حدود اسرائيل وأن تكون مهامها بث الهلم في الخطوط الخلفية للعدو وتنفيذ أعمال تخريب وتحويل للانظار ضد الجهد الحربي للعدو اثناء الحرب، ولكن عندما انتهت حرب «التحرير» زعم رؤساء الاستخبارات العسكرية أن مهام هذه الوحدة هي عسكرية محضة، ولهذا يجب شملها في اطار دائرة الاستخبارات رئاسة الاركان، ورفضت الدائرة السياسية في وزارة الخارجية التنازل ولكن في نهاية الجدل رجحت الكفة لصالح دائرة الاستخبارات زيقلت الوحدة ١٢ للعمل فقط في اوقات الطوارىء القصوى، ومن خلال الاخذ بعين الاعتبار التقديرات السياسية، ولهذا تقرر في عام ١٩٥٠ نظام بناء على موافقة الجيش الاسرائيلي، ووزارة الخارجية شكلت بموجبه (لجنة شخصية) مكونة من روبين شيلواح (رئيس الموساد) ومردخاي مكليف (نائب رئيس الاركان) وكلفت هذه اللجنة بمراقبة وتوجيه النشاطات العسكرية للوحدة وتحديد اهدافها.

وبعد حرب «التحريص» كلفت الوصدة ١٣١ التي يقودها المقدم مواطكا بن 
تسـور احد سكان مستوطئة مشابي سديه، بحاقامة قاعدة في مصر، وكان بن تسور 
يعمل مبعوثا لنظمة الهاجناه في العراق، وفي حرب التحرير كان قائدا لسرية في لواء 
مرئيل التابع للبلناح وكما هي العادة في تلك الايام اختار بن تسور للمهمة في مصر 
رجل بللماح أخسر يدعى ابراهام دار، وهو بحدي ومزارع، ونشط في مجال الهجرة 
الشائية واحد افراد السرية البحرية التابعة للبلناح التي نفذت في الاشهر الاخيرة 
لحرب «التحرير» وبأمر من الاستخبارات، عندة عمليات وسهام هامة.

وارسل ابراهام دار ليبني لنفسه تفطية مناسبة ففي بداية صيف عام ١٩٥١ وصل الى القاهرة متنكرا على هيئة تاجر ويحمل جواز سفر بريطانيا باسم جون دارليننغ.

وبمساعدة رجل مؤسسة الهجرة، في القاهرة بدا دار بتجنيد مجموعة من الشبان المخلصين للحركة السرية التي اراد تشكيلها، على الرغم من انه هو نفسه لم يكن يعلم حتى الآن كيف سيستضدم هذه الصركة السرية، لقد بحث دار ليس فقط عن اشخاص مخلصين ليتم تدريبهم جيدا على اساليب التخريب المختلفة ليبدأوا العمل فور وصول الاشارة من اسرائيل فحسب، وانما بحث ايضا عن أولتك غير المرمدين للهجرة الفورية إلى اسرائيل.

### الأمـــــر

في نهاية آب ١٩٥١ غادر ابراهام دار مصر، وبرك خلفه شبكة مكونة من مجموعتين في طور التكوين احداهما في القاهرة والاخرى في الاسكندرية وكان لكل مجموعة قائد وهو ضابط وصل من اسرائيل وبحورته جهاز لاسلكي للاتصال مع اسرائيل، وكانت كل مجموعة تضم ايضا فتاة لتقيم الاتصال مع قائد الشبكة كلها. قام عدد من الشبان المجندين بالسفر واحدا واحدا الى اسرائيل عن طريق فرنسا، وكان اول من وصل تل ابيب فيكتور ليقي، واقام في بنسيون صغير في شارع الملك سليسان، وانتظر مدة شهرين الى ان بدات الدورة التي نظمت من اجله في معسكر للجيش بالقرب من الرملة. وكان في البداية طالبا وحيدا في الدورة، وقام احد المدرين، ممن يتكلمون الانجليزية باعطائه دروسا في عمليات التخريب والمقهرات واستخدام المتفجرات وتركيب الالفام وهكذا.. وبعد ذلك نقل الى حيفا ليكتسب خبرة معرفة السفن واعمال التخريب البحرية، وفي وقت الاحق انضم الى دورة موشه مرزوق.

حتى نهاية عام ١٩٥٣ عاد جميع اعضاء الشبكة الى مصر بعد ان تدربوا في اسرائيل على فن الاتصال، واعمال التخويب واستخدام الحير السري، وسرعان ما ارسلت لهم اجهزة اتصال واوام الاستخدام، يكانت المهام الثلاثة الاولى التي كلفوا بها تدور حول: شراء مواد كيماوية من الصيدليات لاعداد المواد الناسفة واقامة مصنع سري لتركيب المواد والقيام بجولات استطلاع على الاهداف المخصصة لعليات التخويب التي ستنفذ خلال الحرب.

وقبل عودت الى مصر، اوضح قائد الوحدة، موطكا بن تسور، لفيكتور بأن المهمة التي يقوم بها ليست مهمة تجسس كما قيلت اقوال مشابهة لروبرت داسا (روبي) ولفيليب تتاترون اللذين غادرا اسرائيل الى القاهرة بعد نهاية الدورة في تشرين اول ١٩٥٣.

لقد كانت السرعة والسطحية والتسرع تميز التدريبات التي اجتازها افراد الشبكة في اسرائيل، وكان هنالك تجاهل لاحتمال وقوع الشبكة بأيدي المصريين، اذ انه لم تكرس ولو محاضرة واحدة لهذا الموضوع، ولم يحصل اي واحد من افراد الشبكة على (قصة تغطية) مناسبة، كما كان تنظيم «القاعدة المصرية» غير متكامل، ولم يبلغ اعضاؤها ابدا المستوى العمل المناسب، كما انهم لم يحافظوا على عنصر الحدر والعمل في ظروف سرية، وقد واجه اعضاء الشبكة مدة طويلة مصاعد، فرتكيد واستخدام جهاز الاتصال.

في نهاية ربيع ١٩٥٤ كان من الواضح ان حكومة تشرشل قد توقع قريبا على معاهدة لاضلاء قناة السدويس ومع هذا اتضبح بأن هذا المشروع يواجه معارضية من جانب اوساط الحزب الحاكم في بريطانيا وفي شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي طرحت فكرة تدور حول مدة القيام بمحاولة لتأخير الانسحاب البريطاني عن طريق القيام بعمليات تخريب ضد اهداف بريطانية في مصر

وكان هناك من قال ان عمليات التخريب ضد اهداف بريطانية ستبرهن على ان النظام المصرى ضعيف وانه غير قادر على احترام المعاهدات.

وفي ٢٦ ايـار ١٩٠٤ غادر مبعوث اسرائيل الى فرنسا للاجتماع مع ابراهام زايـدنبرغ الذي جند للعمل في صفوف شعبة الاستخبارات العسكرية، واقام اكثر من عام في مصر، كعميل وحيد دون ان يعلم بوجود الشبكة.

وعيت قائد للوحدة في مصر وامره بالتوجه الى هناك ثانية لتنظيم المجموعات واعدادها واستخدامها ضد اهداف مصرية وبريطانية وامريكية في القاهرة والاسكندرية، ووصل زايدنبرغ الى القاهرة على انه رجل اعمال بواسطة جواز سفر الماني باسم باول فرانك، وعرفه اعضاء الشبكة باسم دروبرت».

#### الخـــــلاف

كان يسبود المجموعة الاستخبارية الاسرائيلية وزعامة الجيش الاسرائيلي النسبة أنداك عدم اتفاق حول الدورة العملية التي عقدت لاعضاء الشبكة، بالنسبة المهمة في مصر بل وحتى بالنسبة لمجرد وجود الوحدة ٢٦١ فرئيس الاركان يجائيل يدين ونبائبه مردخاي مكليف الذي اصبح في عام ١٩٥٣ رئيسا للاركان اظهرا في فقدرات عملهما تاييدا لاستخدام الوحدة في الجبهة الخلفية المصرة، ولكن في التقليدية التي ورشوها عن الهاجناه، وزعم هؤلاء الضباط أن الاسرائيلي التقليدية التي ورشوها عن الهاجناه، وزعم هؤلاء الضباط أن الجيش الاسرائيلي خاصة كهذه من المهام وقالوا أن عمليات خاصة في الخطوط الخلفية للعدو تقدم فقط مساهمة غير مباشرة، ولكن من جهة اخترى، فقد تورط الجيش الاسرائيلي في وقت وظروف غير مناسبة ولهذا يجب التركيز فقط على الهدف الرئيس وهو هزم العدو في ميدان القتال، وكان من معارضي التركيز فقط على الهدف الرئيس وهو هزم العدو في ميدان القتال، وكان من معارضي استخدام الشبكة في مصر ابضار بقيل الرئيس ولاركان موشه ديدان خلال فترة عمله.

الى جانب هذا الخلاف اندلع خلاف آخر، لا يقل شدة بين رئيس «الموساد» آنـذاك اليسر هرئيـل وبـين المـؤسسة الامنية برئاسة وزير الدفاع بنحاس لافون، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بنيامين جبلى.

فاليسر هرئيل الذي وقف ضد الصاق الوصدة ١٣١ بسلاح الاستخبارات (وليس للموساد) زعم ايضا بأن خطط الوحدة كانت ذات طابع متسرع ومغامر وينقصها التقدير والمسؤولية السياسية.

لقد اطلع على الافكار المختلفة التي اثيرت لاستخدام الوحدة من رئيس شعبة الاستخبارات بالوكالة، يهودشفاط هاركابي.

(كان جبلي آنذاك في دورة دراسة في الخارج) وقال له هاركابي كما قال هو ان الخطط معروفة لرئيس الاركان ووزير الدفاع ووضعت من قبل شعبة الاستخبارات بعلمها وموافقتها التامة، وبعد ذلك قال اليسر هرئيل انني متأكد من ان رئيس الحكومة لم يكن يعرف شيئًا عن هذه الخطط، ويما انه استمع من هاركابي عن خطط لا يستطيع الموافقة عليها فقد طلب اليسر هرئيل تجديد التسوية التي اجريت بين الموساد وشعبة الاستخبارات عام ١٩٥٠ أي احياء «لجنة الاثنين» لتشرف بشكل مشترك على الوحدة ١٣١.

وقد عقدت جلسة لرئاسة الاركان وفي اعقابها بعث هاركابي برسالة جوابية الى هرئيل تحمل تاريخ ١٨ شباط ١٩٥٤:

### «الموضوع»

بوع» العلاقات بين رئيس الموساد والوجدة ١٣١.

ف اطار النقاش المشترك الذي جرى بحضور وزير الدفاع، حول شؤون الوحدة ١٣١ طلبت اشتراكك وكان قرار وزير الدفاع:

- ١\_ ان مسؤولية رئيس شعبة الاستخبارات وضعت في صورة ما يجري في الوحدة ١٣١ وضمان التنسيق بين نشاطات الشبكة والوحدة ١٣١.
- ٢\_ الامر العسكري الذي نص على تبعية الوحدة ١٣١ لرئيس شعبة الاستخبارات (وعن طريقه لرئيس الاركان) يظيل ساري المفعول.
  - ٣ـ لن تشكل هيئات ادارية اخرى.

المقدم: يهودشفاط هاركابي رئيس شعبة الاستخبارات بالوكالة لكن اليسر هرئيل لم يتنازل، فطلب عقد اجتماع مع وزير الدفاع بنحاس لاقون وعقد هذا الاجتماع في السادس والعشرين من شباط ١٩٥٤ لكن الوزير وفض مطالبه.

وكما قال اليسر مرئيل فقد تصاعدت الخيلافات بين «الموساد» وشعبة الاستخبارات بصورة اكثر بعد عودة بنيامين جبلي من الخارج، في آذار ١٩٥٤ فقد استخبارات بصورة جارحة اتفاقات فقد استخبارات وقال مرئيل ان تعاون وتسحويات حددت قبل ذلك بين الموساد وشعبة الاستخبارات وقال مرئيل ان تعاون الاستخبارات العسكرية مع عناصر جمع المعلومات الاستخبارية في الخارج التي كانت تابعة الملوساد، قد وصل الى اسفل الدرك.

### «التنفيذ»:

في الثاني من تصور ١٩٠٤ نفذت الشبكة في مصر اول عملية حيث قامت بوضع حارقة في صناديق البريد في حي الرمال في الاسكندرية وكانت الاضرار قليلة وفي الرمال في الاسكندرية وكانت الاضرار القلقة وولا الرائح عشر من تصور وضعت قنابل حارقة في المكتبات الامريكية في القاهرة والاسكندرية وشعال كانت الاضرار لا تذكر، وفي الثالث والعشرين من تمون بوم الشورة انسح نشاط العمليات فقد خرجت مجموعات الشبكة حاملة قنابل حارقة نحو دارين للسينما في القاهرة، ونحو دارين للسينما في الاسكندرية ونحو مستودع للاثاث في محطة سكة الحديد في القاهرة.

وقد اشتعلت احدى القنابل البدائية في جيب عضو الشبكة فيليب نتنزون عندما همّ بدخول دار السينما «ربو» في الاسكندرية والقي القبض عليه من قبل رجــال الشرطة في مصر، وفي نفس تلك الليلة وفي الابيام التي تلت ذلك تم القماء القبض على جميع عضاء الشبكة اليهودية وهم: الدكتور موشه مرزوق وشموئيل عزار، ومارسيل (فيكتور) نينو، وفيكتور ليفي، وروبرت داسا، ومثير زغوان ومثير ميـوحـاس، وابــلي يعقــوب، وعــزار كوهن، كما اعتقل يهودي مصري يدعى يوسف كرمونة، رغم انه لم يكن له اي ضلع في الشبكة، وقد قبل انه انتحر او عذب حتى المحت من قبل رجال الشرطة في مصر، كما اعتقل مثير بنيت (ماكس بنت) وهو رائد في الجيش الاسرائيلية، وكان له اتصال غير مباشر في الجيش الاسرائيلية، وكان له اتصال غير مباشر مما الشبكة ابراهام زايدنبرغ (باول فرائك) فقد اقام

اسبوعين آخرين في مصر، حيث باع سيارته وسافر الى اوروبا، وفي السادس والعمرية والعربية تعلن العمرية والعربية تعلن الجبارا، مفادما انه قد تم القاء القبض على بعض اعضاء الشبكة في مصر، وقد بدات محاكمتهم في القاهرة في ١١ كانون اول ١٩٥٤ وفي ٢١ كانون اول انتحر ببنت، في سجته عن طريق قطع شرايين يديه بواسطة ،شفرة حلاقة، وحاولت مارسيل بنينو الانتحار قبل ذلك لكنها انقدر.

وفي السابع والعشرين من كانسون ثان ١٩٥٥ نشرت المحكمة العسكرية في القاهرة وذروق القاهرة قرار الحكم الصادر بحق المجموعة فقد حكم على الدكتور موشه مرزوق (وهـو طبيب في المستشفى اليهـودي في القـاهـرة وعمره ٣٦ سنة) وشموئيل عزار (وهـو مدرس في الاسكنـدريـة وعمـره ٢٦ سنة) بالاعدام شنقا، وحكم على ليغي، وداسا وتتنزون بالسحن المؤهد.

وحـكم على مارسيـل نينيـو بالسجن لمدة ١٥ سنـة، وحكم على زعفـران وميوحاس بالسجن لدة ٧ سنوات، واما يعقوب وكرهن فقد برئت ساحتهما، ورفض المصريـون الطلبـات التي وجهت اليهم لتخفيض الاحكـام الصـادرة بحق مرزوق وعزار، وفي ٢١ كانون ثان ١٩٠٥، اعدم الاثنان شنقا حتى الموت في سجن القامدة.

في نهاية تصور ١٩٥٤، عندما انتشرت الاخبار في وسائل الاعلام العربية حول اعتقال اليهود في مصر نشب خلاف في الزعامة الاسرائيلية حول: من اعطى الاصر باشعال الصرائق، ومتى اعطي هذا الامر ولاي سبية فزعم رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين جبلي انه تلقى الامر من وزير الدفاع وبقاله الى قائد الوحدة المقدم مردخاي بن تسور، وهذا الامر حرر يوم السبت السابع عشر من تموز عام المعادل الى القاهرة، ولكن انضمع بأن العمليات بدات قبل هذا الموعد وضد اهداف امريكية لم تكن مشمولة بالامر.

#### «التحقيية»:

واما وزير الدفاع بنحاس لافون فقد زعم بأن العمليات في مصر بدات قبل اعطاء موافقته عليها، ولم يعرف العقيد جبلي كيف يبرر العمليات التي نفذت قبل اعطاء الامر، وهنا شكلت لجنة رفيعة المستوى مكرنة من: رئيس المحكمة العليا اسحق اولش ورئيس الاركسان الاول للجيش الاسرائيلي يعقـوب دوري، وكلفت بالتحقيق في خلفية الاحداث التى عرفت منذ ذلك الوقت باسم «الفضيحة».

وهنا اكتشفت اللجنة صورة من العالقات العكرة والتهم المتبادلة بل والشهادات المزورة، والوشائق المنزفة، ولم تنجح اللجنة في التحقيق في الروايات المتناقضة وتبنى احداها.

كما أن المنزاعم حول تزييف الوشائق في شعبة الاستخبارات لم تعف وزير الدفاع من المسؤولية ولكنها بسطت ظلا ثقيلا على الشعبة ورئيسها أنذاك بنيامين جبسي أما التحقيقات الجزئية المختلفة التي جرت في اعقاب شهادة قائد الشبكة البراهام زايدنبرغ (الذي عرف آنذاك بلقب الرجل الثالث) والذي اتهم بتسليم المستخب في القاهرة من خلال التعاون مع المصرين، وقدم المحاكمة بسبب علاقاته مع الاستخبارات المصرية، وارسل الى السجن، قلنا أن تلك التحقيقات ولدت (فضيحة لافون) التي استصرت عدة سنوات وقوضت اسس نظام الحكم في اسرائيل وتسببت في استقائة لافون وبعد ذلك بن غوريون من مناصبهما.

لقد استقال بنحاس لافون من منصب وزير الدفاع في ١٧ شباط ١٩٥٥، وفي مطلع نيسان تم نقل رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين جبلي، وقائد الوحدة ١٦٦ مردخاي بن تسور، من منصبهما، وعين يوسف هرئيل خلفا لبن تسور، وعين يهوشفاط هاركابي خلفا لجبلي كرئيس لشعبة الاستخبارات واوضح منذ البداية انه غير مستعد للتعامل مع فضائح الماضي والتحقيق مع المتهمين في هذه الفضيحة.

إن قصة هذه الفضيصة بغض النظر عن الفضيصة السياسية، هي قصة فقسل الاستخبارات العملية من ناحية اختيار الاهداف والتخطيط والتنفيذ، فهذه «الفضيصة» كشفت الستار عن علاقات مقروضة داخـل شعبة الاستخبارات العسكرية الامرائيلية ومثلت الانهيار الذي وصلت اليه العلاقات داخل المجموعة الاستخبارية وخاصة بين شعبة الاستخبارات والموساد، في السنوات الاولى لقيام ماتين الهيئتين،

لقد ادى تسلم بهوشفاط هاركابي منصب رئيس شعبة الاستخبارات الى عملية تطهـير جزئية للاجـواء المتعكرة داخل شعبة الاستخبارات وتحسين العلاقات مع المـوسـاد ولكن مشكلة الفوارق في وجهات النظر بالنسبة لوجود الوحدة ١٣٦ تحت امرة شعبة الاستخبارات او تحت امرة الموساد قد وجدت حلها بعد ذلك بثماني سنوات.

### الجهاز الذى أثار العاصفة

تسببت الحدرب العالمية الاولى في تطوير جهاز الرصد كوكالة جمع معلومات في جهاز الاستخبارات وقد ازدادت اهمية هذا الجهاز كلما ازداد احتياج البشرية لوسائل الاعلام الحديثة، فاستخدام اللاسلكي الى جانب استخدام الاتصالات السلكية المعمول بها، اصبح ظاهرة منتشرة ومفهومة في كل واحد من مجالات العمل السري: السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والمدني العام، وفي الواقع ان استخدام اللاسلكي كان ضرورة علجة في المجال العسكري، بسبب تنقل الوحدات المحاربة والمسافات البعيدة التي تقصل بين هذه القوات في البر، والجو، والبحر ونتيجة لذلك اصبح الرصد وسيلة سرية واحيانا حاسمة، في مجال جمع المعلومات.

يكفينا هنا ان نعدد ثلاث ميزات فقط لهذا العنصر الفني، لكي نقف على الفائدة الكبرة التي يمكن جنيها منه:

- اصلية الانباء التي لا تتاثر بالتقييمات او التقارير الموضوعية للعملاء والاستطلاعات الجوية، او الارضية والتي يمكن مقارنتها من ناحية الدقة بوثائق، معادية تقم بأيدى الاستخبارات.
  - الفورية التي بها يمكن الحصول على الانباء واستخدامها للاغراض العملية.
    - قدرة الرصد على العمل من مسافات بعيدة نسبيا.

لقد جرى في حرب «التحرير» استخدام واسع للمعلومات التي حصلت عليها مجموعات الرصد التعبوي التي رافقت القوات المحاربة في الجبهات المختلفة، ففي الجبهة الجنـوبية على سبيل المثال، رصدت مجموعات الرصد بقيادة مولكا بن تســرد المكانات السلكية بن «الجيب» المصري في الفالوجة وبين القيادة المصري وغذت بالمعلومات الحيوية، مخططي الهجوم الاسرائيلي، اما وحدة الرصد في رئاسة الاركان التي كان يقودها مردخاي المح ونائبه ابراهام الوني، فقد سجلت مكاسب اوليــة في مجال حل «الشيفـرة» للمكالمات التي كانت تجـري بين قوات الجيش المصرى في النقب خلال الهدنة الثانية وما بعدها. ولكن عندما وقعت اتفاقات الهدنة بين اسرائيل والدول العربية واجه الرصد الاستخباري الاسرائيل وضعا جديدا، فالاتصالات اللاسلكة التعبيرية التي كانت تستخدمها القوات المتحركة في المنطقة تقلصت واخلت مكانها للاسلاك الهاتفية التي تم مدها بين المواقع الثابتة التي رابطت فيها الجيوش العربية خلف المناطق المجردة من السلاح، وقد وقف عائق جديد امام جهود اسرائيل لمعرفة نوايا العدو بواسطة الرصد والاستعداد قبل فوات الاوان لمواجهة هجوم عربي مفاجى»، ولهذا فقد دعت الحاجة الى ايجاد حلول اخرى والتاقلم بسرعة مم الظروف الجديدة.

## مظليون غير منفعلين

ان الرصد للاتصال السلكي كان معروفا لسلاح الاستخبارات الاسرائيلي في مطلع سني الخمسينات فقد تعرف رجال السلاح على مواضيع كهذه بحكم تجارب الأخيرين مثل: كيف اتصل الغرب بكرابل روسية معدودة عبر نفق في برلين وكيف اتصل الالمان المان المدرب العالمية الثانية بالكابل البحري المدود بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية واستطاعوا استيعاب وحل رموز محادثات بين رئيس حكومة بريطانيا تشرشل وبين الرئيس الامريكي روزفات.

ولكن خلافا لرصد المكالمات اللاسلكية للعدو، الذي قد يتم بدون الحاجة الى اجتياز الحدود نحو منطقة العدو فان الرصد للاتصالات الهائفية للعدو ينطوي على مضاطرة بحياة عدد من الاشخاص، فهذا الرصد يترتب عليه اجتياز الحدود للاتصال بواسسة جهاز خاص بخطوط التلفون أو التلفواف البارزة أو المدودة وابحت الرض في المنطقة العسكرية للعدو، كما يترتب على هذا الرصد عمليات متتالية اخرى في داخل منطقة العدو لاجراء فحوص وصيانة رويتينة لاجهزة الرصد، (مثل استبدال البطاريات) وهذه المهمة تتطلب محاربين جريش ومجرمين يعرفون المنطقة جيدا ويستطيعون معالجة جهاز الرصد بصورة صحيحة، في عام المولدي المنطقة عبدا ويستطيعون معالجة جهاز الرصد بصورة صحيحة، في عام الله الله الله الله الله يعرفون ما هي رئيس شعبة الاستخبارات أنذاك بنطري عليها لتباع اسلوب جهاز الرصد ويقول رئيس شعبة الاستخبارات أنذاك بنجاس الاركان موشه ديان ومعه لبحث استخدام

جهاز الرصد، لقد كان لافون يعرف ما هي القيود التي تعترض استخدام هذا الجهاز، وما هي المنفعة التي قد تم تقديمها لأمن «الدولة» وبعد ان درس الموضوع سمم باستخدامه في الجيهة السورية.

يبدو أن التقديرات والمشاكل التي كان ينطوي عليها استخدام الجهاز قد الخفيت عن خمسة مظليين ممتازين وهم أفراد الدورية التي كانت مشغولة في ذلك الهقت بأعمال الدورية الروتينية على طول حدود «الدولة» وفي احد أيام عام ١٩٥٤ السقد عبى الخمسة وهم: مثير يعقوبي وجادي كستلنس، وجاكي ليند واثنان استدعي الخمسة وهم: مثير يعقوبي وجادي كستلنس، وجاكي ليند واثنان أخران الى قائدهم مثير هارتسون وارسلوا الى مكتب الوحدة، ومن هناك تم نقلهم الى ميدان تدريب شمال تل أبيب حيث تم تدريبهم خلال فترة من الوقت على اسرار

لقد اعد هذا الجهاز لربطه بخط تلفون عال ثم مده بين مواقع سورية في هضبة الجولان، وكانت الضرورة تدع الى ربط احد اطراف الكبيل بسلك التلفون المثبت براس العاصود وطرفة الآخر في الطرف الاسفل للجهاز المخبا في باطن الارض، وتسلمت مجموعة المحاربين التي عين مثير يعقوبي قائدا لها وجاكي خبيرا للمثقورات وجادي المحارب المزن الذي يعرف التسلق على الاعمدة بوسائل خاصة للتسلق على الاعمدة بوسائل خاصة للتسلق على الاعمدة بوسائل خاصة شخصية وعدات اخرى.

يتضح بان مجموعة المظلين لم تعر اهتماما خاصا لماهية الجهاز او الفائدة الاستخبارية المتوخاة منه، ويبدو ايضا انها لم تنفعل بشكل خاص من المخاطرة الشرتية على ربط هذا الجهاز بعمود التلفون الواقع عند منعطف الطريق من عين فيت الى زغورة بر مواقع سورية، وبعد عملية التركيب التي تمت بسهولة، عاد المظليون الخمسة الى مزاولة نشاطاتهم العادية وبين الصين والصين كانوا يستدعون للقيام بعملية تسلل اخرى الى ما وراء الخطوط السورية لمعالجة الجهاز اي لاستعدال المطاربات.

وكمانوا يقومون بذلك خلال ساعات الليل، ومع الصباح كان المحاربون يعودون لمزاولة نشاطاتهم العادية واصبح الجهاز شيئا روتينيا، لمراقبة اي حدث يجري خلال فترة معينة وفي مرحلة متأخرة جدا الحق بمنفذي عمليات التسلل الى الارض السورية محاربان أخران من لواء جولاني، وهما الملازم مثير موزس والعريف ادرى ايلان وعمره ١٩ عاما، من كيبوتس شموئيل.

### مجموعة القاظمن النوم

خدم «د.هـ» في اواسـط الخمسينـات في الدائـرة الاستخبـاريـة في القيادة الشمـاليـة وبـالنسبة له لم تكن عمليات التسلل الى الارض السورية في منطقة تل عزيـزات من اجـل استبـدال البـطاريات في الجهاز بمثابة متعة روتينية فهو يتذكر جيـدا الاجتماع الذي عقده مع مجموعة المحاربين في استحكام صغير في كيبوتس دان قبل توجههم الى الميدان.

ومما يشير الاستغراب ان المجموعة كانت تكثر من التسلل الى هناك خلال الليالي المنارة بضوء القمر، وكان افراد المجموعة هادئين ويحتسون القهوة مع عدد من رجال داشرة الاستخبارات في القيادة الشمالية، الذين كانوا مطلعين على سر الجهاز ويودعونهم ومن ثم يسيرون.

كانـوا مدربـين جيـدا وواثقين بانفسهم، ويعرفون الخطر جيدا، اتجه افراد المجموعة نصو منعـطف الطريق السوري بين عين فيت ورغوره، واكتشفوا عبارة مياه تقع بالقـرب من عمـود التلفـون، وتقدموا لمالـها لبهماز بمـورة سريعة ــ لاستبدال البطاريات او القطع البالية، ومن هذا العمود كانت اسلاك الهاتف تمتد نحـو عدد من اهم المـواقع السورية في تلك الواجهة، لقد كانت العملية بحد ذاتها بسيبية جدا ولكن المخاطرة كانت شديدة،

فقد كان هناك خوف من الاكتشاف او الوقوع بأيدي السورين وهم في طريقهم الى الهدف، او الصودة منه، ولكن الإسبوا من ذلك كله، كان الانتظار في المكان قرب العامود للتأكد من صححة استبدال البطاريات فكيف يتأكدون فيما اذا كانت البطاريات تعمل بانتظام طالما ان الخطوط السلكية صامتة في جنح الظلام ورجال الاتصال السوريين الذين يستخدمون هذه الخطوط يغوصون في نوم عميق؟؟

هنالك طريق واحدة ما زالت تصم الآذان حتى اليوم وتجمد الدماء في عروق رجـال الاستخبـارات القـدامى القــلائل الذين كانوا يعرفون هذه الطريق الاوهي ايقاظ السوريين من نومهم. اختـر «د.هـ» الذي لم يكن محاربا مقاتلا مع زميله في دائرة الاستخبارات في القت الذي كانت تتوجه فيه و القيادة للعمل ملجم وعـة أيقاظ من النوم، ففي الوقت الذي كانت تتوجه فيه عظيرة الاستخبارات من المطلبيين وجـولاني نحـو الجهاز كان «د.هـ» وزميله يتسللان الى داخـل المنطقة المجردة ويصلون الى مسافة بضع عشرات من الامتار من المواقع السـوريـة في الواجهة وبعد ان تفرغ حظيرة الاستخبارات من اكمال عملية استبدال البـطاريـات في الجهاز يقـوم قائدها بارسال اشارة متفق عليها براسطة جهاز الاتصال الذي يحمله الى مجموعة الايقاظ من النوم.

وهنا يقوم «د.هـ» وزميله باطلاق نيران جنونية من الاسلحة التي يحملانها ويلقيان القنابل، ومن ثم يهربان نحو الاراضى الاسرائيلية.

وهذه الرماية المفاجئة كانت توقظ السوريين من نومهم وتستيقظ معهم خطوط الهاتف، وهكذا تستطيع حظيرة الاستخبارات الجريئة التي انتظرت الى جانب عمود التلفون ان تتأكد فيما اذا تم استبدال البطاريات بصورة سليمة.

وعندما تصبح المواقع السورية يقظة ومستعدة تعود الحظيرة الى اساقة الاسرائيلية من خلال المخاطرة الكبيرة.

لقد استخدم اسلوب الفحص هذا مرارا عديدة وباعجوبة لم تحدث أخطاء على النهما قد وقعا في ايدي على الرغم من أن «د.هـ، وزميله كانا يتخيلان احياننا بانهما قد وقعا في ايدي السموريين الذين يقومون بمطاردتهما ولكن على الرغم من انهما كانا يخاطران بارواجهما وكانا شريكين في عمل دائرة الاستخبارات في القيادة الشمالية لم يكن الاثنان يعرفان مطلقا ما هو نوع المطومات التي توصلت اليها وحدة الرصد عن طريق ما يلتقط من المكالمات الهاتفية السورية.

ان رجال اللاسلكي الذين كانوا يتلقون المكالمات في الخندق الصغير في كيبوتس دان كانوا يهتمون بتمرير المطومات السرية هذه فورا الى القيادة الخلفية ويتذكر د. هـ وزميك وكذلك مجموعة الاستخبارات بانهم لم يزودوا بنقطة تغطية لتبرير وجودهم في المنطقة المجردة في حالة وقوعهم في الاسر السوري، واحيانا يطرا انطباع بأنه لم يكن هناك من اعتقد بأن مجموعة الايقاظ من النوم او حظيمة الاستخبارات معرضة للوقوع في الاسر.

### القاء القبض على مجموعة الاستخبارات

لكن هذا الاحتمال الخطير تحول الى واقع في ليلة ٨ كانون اول عام ١٩٥٤ ففي هذه الليلة كغـيرهـا من الليـالي السـابقـة التي تمت فيهـا عمليـات التسلل الاغراض استبدال البطاريات كان ضوء القمر ينير المواقع السورية في هضبة الحولان.

وكانت وحدة الاستخبارات المكونة من الملازم مثير مورس ومثير يعقوبي وجاد كستلننس، وجاكي ليند، واوري ايلان، متوجهة نحو عمق الاراضي السورية وبطريق الصدفة تغيب د. هـ في ذلك اليوم عن مجموعة الايقاظ من النوم التي توجهت الى المنطقة المجردة لتنفيذ عملية التمويه المعروفة.

وقد انتظرت مجموعة الإيقاظ من النوم هذه دون جدوى وعندما تقدم المظليون الخمسة في الاراضي السورية واصبحوا بالقرب من احد المواقع السورية اطلقت النار عليهم من اتجاهات مختلفة وقامت قوة سورية كبيرة يبدو انها كانت تنتظرهم في مكان ما بتطويقهم، ووقم الاسرائيليون في الاسر.

ثم نقلوا الى سجن القنيطرة لإجراء تحقيقات اولية، ومن هناك نقلوا الى 
دمشق الى سجن المزة المشهور، وتم ادخال كل واحد منهم في زنزانة، وبعد ذلك 
بدات عملية التحقيق المخيفة وعمليات التعذيب الصعبة، وتركز الجهد الرئيس في 
التحقيق على كشف هدف الدورية وبعد عمليات تحقيق صعبة وبعد ان جمعه 
وجها لوجه مع شخص عربي عرف بأنه ملازم في دورية جولاني اعترف مثير 
موزس بأن المجموعة جاءت لاصلاح جهاز رصد، وهنا قال المحققون السوريون: 
لقد فهمنا الأن بأنكم ذهبتم الى تل عزيزات للاتصال بخطوط الهاتف العائدة 
لقيادتنا في الهضية انها مهمة تجسس.

وعندما كشف مثع عورس لمثير يعقوبي بأنه اضحلر للحديث للسوريين عن هدف المجموعة قررا الذهاب مع السوريين الى الجهاز الموجود بالقرب من عبارة المياه بقصد تفجير اللغم الذي زرع في داخله وان يمنعا بذلك كشف اسرار الجهاز من قبل السوريين ولكن هذه الخطة فشلت، لأن الجهاز الملغوم لم ينفجر، ويبدو ان ذلك كان بسبب الرطوية. في ١٣ كانون الشاني ١٩٥٥ كتبت النقيب ليؤرا مطلون مستشارة رئيس الاركان أنذاك \_ الجنرال موشه ديان \_ في المذكرة اليومية لرئاسة الاركان تقول: اصطدمت حظيمة الاستخبارات الاسرائيلية بكمين في سوريا وتم اسر افرادها، وانتحر احدهم وهو اوري إيلان.

سنسافـر في المسـاء مع موشـه ديـان الى جسر بنـات يعقوب، لتسلم جثة اوري، في نقطة الحــــدود حيــث اجتمع اعضاء مستوطنة اوري معاً.

فاقتربت الانوار امامنا، واقتربت القافلة.

ونقلت جثته من سيارة اسعاف دولية الى سيارة اسعاف اسرائيلية لقد تسرع السوريون في اعادته، بسبب هولهم من عملية الانتجار، اذ أن ورقة مربوطة بغيط كانت عالقة بقدم اوري، وكتب عليها براس دبوس عبارة ،فتشوا الملابس، وتبوقفنا في مقر لجنة الهدنة في طبريا ووصل الجثمان، حيث رفع الغطاء وخلعت الثياب وبدا البحث اولا في الجيوب ومن ثم جرى فك بعض الاماكن المخاطة حيث عشر على قصاصحات من الورق وسلمت الى شعبة الاستخبارات لحل الرسوز المكتوبة فيها.

فيما بعد كشف موشه ديان في اجتماع اقيم في كيبوتس جن شموئيل بمناسبة مرور ٢٠ سنة على وفاة اوري ايلان بأن هذا المحارب الشاب، احد رجال جولاني انتصر ليمنع السوريين من امكانية تحطيمه واجباره على الادلاء بمعلومات بسبب عمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها، وكتب وصيته على تسع قصاصات صفيرة من الورق، وفي احدما قال: «لم اخن».

لقد اعيد جثمان اوري ايلان الى اسرائيل في ١٤ كانون ثان ١٩٥٥ وبغن في مقبرة جن شم ويثيل، اما زملاؤه الاربعة الآخرون فقد تم استبدالهم في ٢٩ آدار ١٩٥٨ بـ ١٤ السيرا سورياً، كان الجيش الاسرائيل في السرهم خلال عمليات انتقامية او اختطاف، وقد قدم اثنان من العائدين الى المحاكمة العسكريو وهما: مشير يعقوبي الذي قتل في معركة سيناء وحكم عليه بالتربيخ، ومثير موزس الذي تم تنظيله بتهمة عدم تفجيره الجهاز، ولكن رئيس الاركان موشيه ديان اعاد اليه رئيته العسكرية بعد مرور ١٢ سنة اي في كانون اول ١٩٦٨ عندما اتضح نهائيا بأن اللغم الذي كان داخل الجهاز كان عاطلا.

### «فضيحة» .. جديدة

في كانــون ثان ١٩٥٥ تحـدث النـاطق العسكري السـوري لأول مرة عن موضوع الجهاز، وبعده عالجت الموضوع لج<mark>نة الهدنة ا</mark>لسورية ــ الاسرائيلية وذكر رئيس الحكومة هذه القضية امام الكنيست كما ان رئيس قيادة المراقبين الدوليين في تلك السنـوات الجنرال برنس فقد اورد وجهة نظره بالنس<mark>بة</mark> لقضية هذا الجهاز في كتاب مذكراته الذي اطلق عليه اسم: العرب واسرائيل.

وسرعان ما انجرت الزعامة السياسية الى جدل ساخن حول فضيحة الجهاز وسقـوط الجنوب في الاسر، و<mark>ذكرتنا هذه الفضيحة بالض</mark>جة العارمة التي حدثت قبل ذلك بعدة ا<mark>شه</mark>ر في اعقاب القاء القبض على شبكة التخريب الاسرائيلي<mark>ة في</mark> مصر.

بالاضافة الى الجدل الذي دار على المستوى السياسي والذي لم يكن نظيفا من الحسابات الشخصية، اثارت فضيحة القاء القبض على حظيرة الاستخبارات سيلا من الاسئلة الصعبة التي لا يستطيع هذا الكتاب، بسبب طبيعته الاجابة عليها، فهل أن الفائدة التي قدمها الجهاز للاستخبارات الاسرائيلية تساوي المخاطرة بحياة الاشخاص؟

وهـل اتضدت جميـع الاجراءات لضمان سلامة المحاربين الشجعان الذين خرجوا لمعالجة الجهاز وسلامة (مجموعة الايقاظ من النوم) التي خرجت لاثارة قلق السـوريـين وتمكن بهـذه الطريقـة فحص صلاحية جهاز الرصد؟ ولماذا لم يزودوا بنقطة تغطية مناسبة؟

على اية حال فانه من الناحية الاستخبارية كان الجهاز الذي ركب على عمود الهاتف عند منعطف طريق عين فيت - زغورة يمثل الجهد الاستخباري الاسرائيلي في السنوات الاولى الرامي الى توسيع حجم عملية ججم المعلومات وزيادة المصادر والتغلب على الصواجر التي اوجدتها اتفاقات الهدنة امام العمل الاستخباري واختراع اجدية لمشاكل جديدة طرات في المنطقة، كما برهن الجهاز على تحسين قدرة التعلوير التكنولوجي لسلاح الاستخبارات وبداية تعاون وطيد بين جهاز الجمع الاستخباري وبين الوحدات العسكرية الاسرائيلية وهو التعاون الذي اتسع في السنوات التالية.

#### عمليات الانتقام وحملة « قادش »

### مفاجأة : صفقة أسلحة مصربة \_ تشبكية

في شهر أيار ١٩٥٥ بعث رئيس الاركان موشعه ديان رسالة قصيرة الى باريس الى نائب رئيس شعبة الاستخبارات يهوشفاط هاركابي، وقال في الرسالة: العجـوز يريـد منك ان تعـود فورا الى «البـلاد» لتعـين في منصب رئيس شعبـة الاستخبارات خلفا لبنيامين جبلي.

وبعد ان عاد هاركابي الى «البلاد» وتسلم المنصب كلف موشه ديان ـ
كمهمة اولى وعاجلة ـ ان يتحرى جذور وذيول «الفضيحة» داخل الاستخبارات
المسكرية ولكن القائد الجديد لشعبة الاستخبارات العسكرية الذي وجد بعد
عوبته سلاح استخبارات تضررت هيبته بشدة بسبب (العمل المخجل) وأنه ما زال
يخدم في صفوف هذا السلاح عدد كبير من اصدقاء بنيامين جبلي المحتارين لكن
هاركابي رفض بشدة وقال: لقد وافقت على خلافة بنيامين ولكن لم اوافق على
احراء تحقية ضده.

كما اصر هاركابي المسمى «باتي» على انه لا يستطيع التفرغ لهذا التحقيق في الوقت الذي دخـل فيـه الســلاح فتـرة صعبة من العمليات الانتقامية، واوضح بصــورة قاطعة بانهم اذا لم يعفـوه من هذا العب- سيقـدم استقـالته، وقد فعل التهديد فعله وتقـرغ رئيس شعبة الاستخبارات لمعالجة المشاكل الخطيرة التي واجهت «الدولة» آنذاك عامة، والجيش الاسرائيلي وسلاح الاستخبارات خاصة.

في النصف الثاني من سني الخمسينات وقعت حوادث متكررة على الحدود الاسرائيلية وكانت جذور المشكلة تكمن في المناطق المجردة التي حددتها اتفاقات الهدنة بين اسرائيل والدول العربية، وفي تسلل العرب عن طريقها وطريق قطاع غزة الى داخـل الاراضي الاسرائيلية، وكانت عمليات التسلل تجري في البداية لاغراض السرقة والتهريب وبعد ذلك لاهداف القتل والتخريب.

وتحمل جهاز الاستخبارات المقاتلة اعباء تزويد المعلومات والتقييمات الاستخبارية للعمليات الانتقامية التي نفذت بن عامي ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦ ولكن يهـوشفاط هاركـابي في وظيفت المـزدوجة كرئيس لشعبة الاستخبارات وكضابط استخبـارات رئيس، لم يتحمل فقـط مسؤولية تشغيل جهاز الاستخبارات المقاتلة وانمـا اهتم باستخدام جميع وحدات الجمع التابعة لرئاسة الاركان في مجال جمع المطومات الاستخبارية لأغراض القيام بالاعمال الانتقامية.

غير أن هذه لم تكن المهمة العاجلة والوحيدة التي واجهت رئيس شعبة الاستخبارات ففي ٢٧ ليلول ١٩٥٥ أي بعد تسلم وباتي، مهام منصبه الجديد بعدة الشهر فالج الرئيس المصري جمال عبدالناصر العالم كله بالإعلان عن صفقة اسائيل هذه الصفقة خديدة بين بلاده وتشيكوسلوفاكيا، واعتبرت حكومة اسرائيل هذه الصفقة خطوة تحضيرية مصرية للهجوم على اسرائيل، من ناحية الكم والنوع، السلاح الذي تمتلكه سيشجعهم على استغلال تقوقهم العسكري وشن هجوم على اسرائيل.

وكانت صفقة الاسلحة بمشابة مفاجاة تامة لمجموعة الاستخبارات الاسرائيلية وكان هناك من اتهم «الموساد» بالفشل الذريع لأنها لم تعرف عنه شيئا سلفا.

وجـرى في الزعـاصة الامنية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية جدل حول الفترة الزمنية التي سيحتـاجها المصريون، للانتقـال من السـلاح الغربي الى السلاح السوفياتي ومن دبابات الشيمان الى الدبابات من نوع تي ٢٤، وقد حمل هذا الجبدل وعـلى الاقـل في بدايتـ طابعا بدائيـا عقيمـا، لانه اتضح فررا بأن الاستخبارات العسكـريـة وبقية المجمـوعة الاستخبارية الاسرائيلية لا تملك ابة معلومات عن السلاح السوفياتي الذي بات من المتوقع ان يتدفق على مصر بكميات

وفي أعقباب ذلك زيد تطور البحث في مجالين، ويمكن القول ان تلك كانت ثمرة الصفقة التشبكية ـ المصرية.

فالقسم الفني: برئاسة تسفي رويتر بدأ بدراسة عناصر السـلاح السوفياتي وانواعه وعملياته، اعتمادا على معلومات بدأت تقدفق من جهاز الجمـع في الاستخبارات العسكرية ومن «الموساد».

ومقابل ذلك تسببت الصفقة في تعجيل تطوير القسم الآلي في جهاز البحث ان عملية تعقب مصاولات الاتصاد السوفياتي للتغلغل في منطقة الشرق الاوسط

التي تطورت وبلغت ذروتها في عهد اهمارون يريف كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية قد بدأت قبل ذلك بعشر سنوات على الاقل، اي في عهد يهوشفاط هاركابي.

### مذكرة استخبارية يومية

حاول هاركبابي جاهدا ان يدخل الى البحث الطريقة «الانسانية» الى جانب الطريقة الانسانية الى جانب الطريقة الراضية ، فخلال المحادثات التي اجراها مع رجال السلاح اكد انه يجب عليهم ان يكونبرا قادرين ليس فقط على حساب عدد الدبابات وعدد المدافع التي يمتكها العدد، وانما يجب ان يفهموا طريقته في التفكير للتنبؤ بطرق عمله المحتملة، وحاول هو نفسه ان لا يكون «ذنبا» للبحث وانما يدرس ويقيم تقارير التابعين له على المستويات المختلفة.

لقد كرس هاركبابي «جزءا من وقته لتطوير نظرية الاستخبارات، واعتبر ان الحدى وظائف رئيس شعبة الاستخبارات يجب ان تكون «تعليم» قائد السفينة (رئيس الحكومة الذي يزويه بنتهييم استخباري قومي)، واعتقد هاركابي بانه يجب عليه ان يمرر الى رئيس الحكومة لهنس فقط التقارير الدارجة وانما التقارير اليومية التي تتضمن معلومات وتقييمات، ولهذا انتهج ارسال مذكرة استخبارية يومية كان يكتبها بنفسته الى رئيس الحكومة دافيد بن غوريون، والى رئيس الاركان والمدير العام لوزارة الدفاع، وكانت هذه المذكرة تتكون من صفحتين فقط.

وكان هذا الملخص يتضمن انباء رئيسة وصلت اليه، وكان لها كما يقول قيمة عملية أو اهمية من ناحية تطورات اخـرى، كما تضمن التقـرير حقائق اسـاسية من خلال نيت في تغذية قائد السفينة بمعرفة شرق اوسطية للمواضيع التى هى من مسؤولية الاستخبارات العسكرية.

هذه الحقيقة لم يعتبرها رئيس الاركان موشه ديان شيئا شاذا ولم يعتبر ديان قرار رئيس شعبة الاستخبارات بارسال ملخص استخباري يومي الى رئيس الحكومة وهو الملخص الذي كان يحول ايضا الى رئيس الاركان، عملا شاذا عن صلاحيات رئيس شعبة الاستخبارات، او كتجاوز لرئيس الاركان.

ان العمل بمعية دافيد بن غوريون قد اكسب هاركابي درسا قيما، لقد كان

بن غوربون يتمتع بذكاء خارق، فعندما كان هاركابي يدخل عنده، ليعرض عليه النتائج التي توصلت اليها الاستخبارات بناء على معلومات من مصادر سرية جدا وبعد جهد ذهني خارق، كان يكتشف بأن بن غوريون قد توصل الى نفس النتائج بواسطة احساسه التاريخي حتى بدون ان يطالع اى خبر او تقييم استخبارى.

لقد كانت العلاقات بين به وشفاط هاركابي وبين خلف موشه ديان حاييم لسكوب مشوشة جدا، ففي تموز ١٩٥٨ وقع انقلاب في العراق وضع نهاية للعهد الملكي هناك، وخلفا لنوري السعيد تسلم دفة الحكم عبدالكريم قاسم خلافا لاعتقاد الاستخبارات العسكرية بأن عبدالرحمن عارف هو الذي سيتسلم زمام الحكم.

### هارکابی پذهب .. ویعود

قفي المخصر الينومي الذي يقدمه هاركابي الى رئيس الحكومة شرح سبب خطأ الاستخبارات في تقييمها، وعزا هذا الخطأ الى عدم وجود مصادر كافية وفي ذلك الينوم استدعي لى مكتب لسكنوب فونجه رئيس الاركان وغضب هاركابي اذ اعتبرها محاولة للفرض على رئيس شعبة الاستخبارات تقديرات غير مقبولة عليه أو امتلاء نص الملخص عليه واعتبر هاركابي هذا العمل مساسا باستقلالية شعبة الاستخبارات فريط امتعة ونهد إلى بنية .

بعد مرور حوالي ساعة دق جرس الهاتف في منزله وقيل له ان دافيد بن غوريون يريد مقابلتك فورا في سديه بوكر، وطوال كل الطريق الى منزل ،العجوز، كان هاركاجي يجلس في السيرارة وهو يرتجف من الغضب ويعند المزاعم التي سيتمسك بها هي: ان رئيس شعبة الاستخبارات تابع في الواقع من ناحية الشبط والربط الى رئيس الاركان ولكنه ليس خاضعا له في كل ما يتعلق بالتقييمات الاستخبارية انه يشبه الطبيب الذي يقدم وجهة نظره الطبية التي لا يسمع لاحد ماملائها على.

كلما اقتربت السيارة من منزل العجوز، ازدادت الروح القتالية لدى هاركابي، وقرر نهائيا، اذا كان يجب على رئيس شعبة الاستخبارات ان يخضع امام رئيس الاركان او امام اى شخص اخر فانه لا قيمة للاستخبارات العسكرية. وعندما اصبح بالقرب من بوابة منزل بن غوريون كان هاركابي مستعدا للاقتصام ولكن بن غوريون فقص الباب آنذاك وقبل ان يتمكن رئيس شعبة الاستخبارات منان يخرج كلمة من فمه قال بنغوريون:كل شيء على ما يرام، انت على حق. تحدثت مم لسكوب فعد الى تل ابيب الى مزاولة عملك.

وفي تل ابيب عقد اجتماع بين هاركابي ولسكري حسمت فيه الخلافات بينهما حول هذا الموضوع ولكن مع مرور الزمن وقعت مشاحنات اخرى بين الاثنين.

# الاستخبارات في عملية الانتقام

في اعقاب العملية الانتقامية التي نفذت ضد قرية قبيا في ليلة 10-12 تشرين ابل ١٩٥٣ طرا تصول جوهري على سياسة عمليات الانتقام التي ينتهجها الجيش الاسرائيلي، فقد تقرر الفارات على اهداف مدنية كانت تستخدم قاعدة للمتسللين والانتقال الى مهاجمة اهداف عسكرية تقع في الواجهة التي ينطاقون منها. ان الذي وضع هذه السياسة الجديدة، هو رئيس الاركان موشه ديان وقال ان الهدف عن هذه السياسة هو البرهنة للعرب ان اسرائيل في الواقع ليست قادرة على الدفاع عن كل سائق جرار زراعي يقوم بحرثاة الارض بالقرب من الحدود، او منع زرع الغام في الطريق الترابية، الى مستوطنات المهاجرين، ولكن الدولة العربية التي يخرج منها المتسللون للقيام بنشاطات مناوئة ضد اسرائيل ستتحمل المسؤولية .

وكانت النظرية الجديدة تشتمل على افتراضين وهما:

 ان الدول العربية تتحمل مسؤولية عمليات التخريب التي ينطلق منفذوها منها ويعودون اليها.

ب ـ نتيجة للعمليات الانتقامية ستضحار الجيوش العربية لمحاربة التسللين
 لوضع حد للتدهور الامني الذي يؤدي الى حرب شاملة التي لا بد وانهم لا
 مرغبون فيها.

وقد قبلت شعبة الاستخبارات هذين الافتراضين ولم تحاول اختيار مدى صحتها طوال فترة العمليات الانتقامية.

هناك مشاكل ثقبلة وخاصة فيما يتعلق يقطاع غزة، حيث لم تدرس بما فيه

الكفاية ولم تبحث على مستوى رئاسة الاركان كمثل: هل فعلا يتحمل الممريون مسؤولية نشاطات المتسللين (وعلى الاقل حتى مطلع عام ١٩٥٥) وهل تملك مصر القدرة على استخدام الضغط لمنع النشاطات التخريبية من قطاع غزة؟؟ وهل تستطيع العمليات الانتقامية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي لاحداث ازمة في مصر؟ (لقد اتضح بعد حرب سيناء انه حتى عملية غزة في شباط ١٩٥٥ فان المصرين قاموا بجهد لكبح جماح نشاطات التسلل من قطاع غزة).

### من متسللين الى فدائيين

ومقابل ذلك قدرت الاستخبارات العسكرية تقديراً صحيحا التحول الذي طراً على موقف السلطات المصرية ازاء عمليات الانتقام، وقدارها للانتقال الى تشجيع نشاطات «الارهاب» ضد اسرائيل، هذا التغيير طرا كما قلنا بعد عملية غزة، التي حدثت في ٢٨ شباط ١٩٥٠ وقد استبدل اصطلاح متسللين باصطلاح فدائين وبعد ذلك بوقت قصير اقام المصرون كتيبة «الفدائين».

حول هذه المسالة وقدع خلاف بين رئيس شعبة الاستخبارات يهود شفاط 
هاركابي وبين رئيس الاركان موشه ديان، فقد قال هاركابي انه طرا فعلا تحول 
على السياسة المصرية في حين ان ديان اصر ان هذا سيكون تصولا فقط اذا 
سمحنا بذلك، وعلى الرغم من ان العلاقات بين الاثنين كانت ممتازة وبنيت على ثق 
متبادلة فقد تحفظ ديان من تقييم «باتي» وعرضت الخلافات بينهما حول هذا 
الموضوع على بن غوريون للحسم فيها، وكان رئيس الحكومة ووزير الدفاع صارما 
في قراره.

فقد قال: ان هاركابي على حق، فالمصريون اجروا تحولا في سياستهم فعلا. ولكن شعبة الاستخبارات العسكرية لم تحاول الاعتراض على النظرة الاسياسية المثلث بجوهد سياسة عمليات الانتقام، فدور الاستخبارات على مستوى رئاسة الاركان في تنفيذ هذه العمليات (في البداية بواسطة الوحدة ١٠١ وبعد ذلك عن طريق المظليات (كان دورا ضعيفا، ففي ذلك الوقت ركزت دائرة الابحاث في شعبة الاستخبارات على الجهود الرامية الى التعرف على الجوانب المختلفة في هذه العمليات وقعد وضعت شعبة الاستخبارات مقايس كانت تشير الى ازدياد وانخفاض حجم العمليات التخريبية الصادرة في قطاع غزة او الضفة وذلك من خلال محاولة التوصل الى النتائج المترتبة على هذه العمليات.

مما لا شك فيه أن الدور الاستخباري الرئيس في نجاح العمليات الانتقامية هو دور الاستخبارات المقاتلة أو الاجهـرة الميدانية، فخلال السنين تطور تعاون مثمـر بين رجـال الاستخبارات في المظليين وبين ضباط الاستخبارات في القيادات الشلاث (القيادة التمـاليـة، والوسـطى، والجنوبية) وهؤلاء قاموا بتزويد القوات المحاربة بصور واضحة دقيقة جدا. عن معطيات المنطقة والعدو.

ان قاعدة الصورة الاستخبارية كانت ملفات القرى، او الاهداف، (معطيات حول اهداف عملية محتملة داخل الضفة والقطاع) التي تجمعت في القيادة الوسطى والقيادة الجنوبية، وقد اعطى قائد وحدة المظليين ارئيل (اربك) شارون سرعة لتصحيح واكمال هذه الملفات، فقد استدعي ضابط الاستخبارات في المظليين جدعون محنيامى في احد الايام الى قائده وشرح له اربك الاسلوب:

قم بتأشير اهداف العدو الموجودة على طول الحدود من الشمال الى الجنوب وابدا فوراً بجمـع قدر ما تستـطيـع من المعلومـات عنهـا، واضاف اريك ان هذه العملية ضرورية بسبب عدم معرفة ابن ستنفذ العمليات ومتى.

وكمانت القيادات تشتمل على ملفات للاهداف وملفات للمناطق، فلكل قرية اردينة تقريبا كان يوجد ملف، وكان هذا اللف يشتمل على صور جوية الهدف وصور راضية (بقدر الامكان) وتقارير مراقبات، اما بالنسبة للاهداف الابعد فقد جمعت معلومات عنها من العملاء، وكانت هذه المعلومات تشتمل على ارقام تمثل قوة العدو وكمان جدعون محنيامي ورجاله يعملون ساعات طويلة على تصحيح الملفات واعدادها للحظات الحاسمة، وقد تمت هذه العملية عن طريق مراقبة عادية واحيانا عن طريق عمليات استطلاع جوي بالإضافة الى الصور التي كانت تلتقط بواسطة طائرات «الفايير».

### ظهسور اريسك

لقد ساهم في عملية تصحيح ملفات الاهداف الاستخبارية الموجودة في القيادات المنات من الدوريات وعمليات التسلل الى اهداف استخبارية التي تقع خلف الحدود وكذلك قواعد الرصد التي كانت موزعة في منطقة العدو، واحيانا كانت المعلومات الاستخبارية القيادية تغذى عن طريق عمليات التحقيق التي تجري مع المواطنين من الدول المجاورة وهم المواطنون الذين يصطدم بهم رجال الدوريات الاستخبارية التي تنتشر في عمق الاراضي المعادية قبل العملية.

فعلى سبيل المثال في جولة استخبارية جرت بالقرب من شرطة حسان تمهيداً للعملية الانتقامية ضد هذه الشرطة في ليلة ٢٥ ـ ٢٦ ايلول ١٩٥٧ اصطدم افراد الدورية براعى اغنام اردنى شاب.

وعندما حاولوا التحقيق معه فيما يتعلق بمركز الشرطة رفض التعاون، فاقترح جدعون محنيامي نقله الى الاراضي الاسرائيلية ومحاولة استجوابه هناك، وهكذا تم بالفعل، فقد تم احتجاز هذا الراعي في اسرائيل مدة يومين واتضح ان الضدف بخضيم بوظيفة كاتب سجل في الشرطة، ان تصحيح واعداد ملفسات الامداف في الاستخبارات القيادية قد ادى الى انه اصبح بالامكان الرد بسرعة على نشاطات التسللين ويقول جدعون محنيامي أنه فور قيام متسللين من القطاع او الضفة بتنفيذ عملية تحريبية في اراضينا كان اريك يتواجد في معز استخبارات القيادة، وياخذ علف هدف او هدفين ويسرع الى رئيس الاركان ليحرض عليه مهاجمة هذا الهدف او ذاك، وقبل أن يمثل أريك امام رئيس الاركان كان يوجه إوامر الولية لجنوده للاستعداد لمهاجمة الاهداف التي اختارها وإلى أن يحصل على إوامر الولية لجنوده للاستعداد للهاجمة الاهداف التي اختارها وإلى أن يحصل على كان رئيس الاركان يصرب عن اعجبابه وانفعاله من السرعة التي خططت فيها العملة الانتقامة كان ارباد حديد العمالة الاعداد لتنقيذ المهمة، وعندما العملة الانتقامة كان ارباد حديد

ان نهاية العمل تكمن في التفكير اولا، وبما يتعلق بالجيش فان التفكير الاولى يعنى الاستخبارات الجيدة، قبيل تنفيذ العملية الانتقامية كانت القوة المفيرة تستعين في الغالب بمجموعة رصد تعبوية كانت تستعار من القيادة، وكانت المجموعة تربيط من طققة عن المجموعة تربيط من منطقة الاختراق وتمرر معلومات دقيقة عن نشاطات العدو في مناطق الهدف، وكانت المعلومات تمرر الى قائد وحدة الرصد ومنه مباشرة الى قائد سلاح القيادة، أن وجود وحدة الرصد التعبوي خلال سير العملية الانتقامية ضد شرطة قلقيلية في ليلة ١٠ ـ ١١ تشرين أول ١٩٥٦ ساهم في نقل خبر خروج نجدة من الكتيبة التاسعة الاردنية نحو مركز الشرطة\*.

ان عمليات الانتقام لم تؤد الى وقف نشاطات «الارهاب والتخريب» العربية فقد اصبحت روتينا وبعد كل عمل «تخريبي» خطير ينفذونه كان العرب يتوقعون هجوما اسرائيليا على منشاة عسكرية في المناطق، ودرسوا جيدا اساليب عمل المظلين وقاموا بتنفذ احراءات ضدها.

لقد كانت العملية الانتقامية الكبرة ضد قلقيلية خاتمة العمليات الانتقامية الليبة لقد ساهمت هذه العمليات مساهمة هامة في زيادة هيبة الجيش الاسرائيلي بشكل عام وتحديث طرق الحربية، وكسب تجارب قتالية واحداث تحسين كبير على جهاز الاستخبارات المقاتلة والدمج الناحج بين جميع عناصر جمع المعلومات على المستوى الميداني، وقد برز هذا الدمج بعد مهاجمة شرطة قلقيلية بثلاثة اسابيع خلال حملة قادش، سيناه ١٩٥٦.

# طرود متفجرة من الاستخبارات الاسرائيلية

في بيم الاربعاء ١١ تموز ١٩٥٦ جلس مصطفى حافظ في مقر الاستخبارات في وسط غزة، وكان منذ ٦ سنوات يحتفظ بمنصب قائد (استخبارات فلسطين) في قطاع غزة، ومسؤول عن جميع عمليات التجسس داخل اسرائيل، والتجسس المضاد في القطاع ومراقبة السكان الفلسطينيين، وكان حافظ متوسط القامة وسمين

فشلت عملية الهجموم على مركز شرطة القيلية، واستطاع الجيش العربي الاردني تضليل الاستخبارات والقوات الاسرائيلية، حيث صد المهاجمين واوقع بهم خسائر فادحة - راجع كتاب ،شارون: بلدوزر الارماب الصهيوني، اصدار دار الجليل عمان ١٩٨٧.

وذا تقاسيم وجه غاضبة وهو الذي كان وراء فكرة استخدام المهربين من القطاع في معليات تجسس وتخويب في اسرائيل، وفي مطلع عام ۱۹۵۰ اي بعد مغي وقت قصـير على العملية الاسرائيلية ضد غزة وعندما اقتنعت القيادة المصرية بأن عمليت الطريق الوحيد لمحاربة اسرائيل كان حافظ يعمل على تنظيم المحيدة التي اطلق عليها اسم والفد اليون، وقد ضمت هذه الوحدة جميع المسلين الذين استخدمهم حافظ، بالاضافة الى متطوعين مسلحين تم تجنيدهم من جميع احتاء القطاع.

ومنذ ان كان حافظ في الرابعة والشلاثين من العمر كان يعتبر احد خيرة العقـول الاستخبارية في ال<mark>جيش المصري، ومنذ</mark> عام ١٩٥٥ اصبح الزعيم الاوحد لقطاع غزة.

واستعان حافظ برجال سفارة عربية، وخاصة باللحق العسكري، وبمساعدة الملحق تم التوصل الى اتفاق خاص اعفى مجموعات التجسس ،والتخريب، من المضاطرة بالذهاب والاياب في الاراضي الاسرائيلية وانما تتحرك في اتجاه واحد فقط من غزة نحو الحدود - من خلال القيام بمهام تجسس وتدمير وهي في طريقها.

# كتاب الماني في الملابس الداخلية

منذ نهاية اذار ١٩٥٦ قرر مصطفى حافظ التخلي على الاقل مؤقتا عن منصبه كرجل استخبارات كبير، والتفرغ فقط التنظيم عمليات القتل والتخريب في الاراضي الاسرائيلية وقد بلغت عملياته الدامية ذورتها في شهر نيسان من ذلك العام، بسلسلة من الهجمات الدامية قامت بها مجموعات الفدائيين ضد مستوطنات يهودية في النقب، وجاء جمال عبد الناصر شخصيا الى غزة لمصافحة مصطفى بعد الغازة التي نفذت ضد الكنيس اليهودي، التابع للمؤسسة الزراعية في شقريد وهي الفارة التي اسفرت عن مقتل ٢ طلاب واقامة كمائن ناجحة للسيرات الاسرائيلية على طريق تل ابيب الرملة، ويبدو أنه في هذه المرحلة اتخذ

قرار في مكان ما، لوضع نهاية لعمليات القتل التي ينظها قائد المخابرات المصرية في قطاع غزة.

ففي ساعات المساء من يوم الاربعاء ١١ تموز مثل في مبنى الاستخبارات في غزة احد خيرة العملاء للرائد حافظ وهـ و محمد سليمان الطلالقة، فخلال الاسابيـع الستة الماضية نفذ الطلالقة مهمة كلفه بها حافظ داخل الاراضي الاسرائليـة بل ونجـع بالاتصال مع رجال الاستخبارات الاسرائيلية في النقب والمضاطرة في اللعبة الخطرة (الجاسـوس المـزدرج) وكان يبدو ظاهريا انه خدم الاستخبارات الاسرائيلية لكنه كان يبلغ كل شيء للمسؤول عنه.

وكان الطلالقة قد عاد من مهمته في اسرائيل قبل مثوله بمكتب الاستخبارات بساعات معدودة، وقد اجتمع هناك بضباط استخبارات اسرائيلية اطلقوا على انفسهم اسماء «صادق» وابو نيصاف، وابو سليم وكان الطلالقة مقتنعا بأن الاسرائيليين لا يعوفون بأنه جاسوس مزدوج وانهم يثقون به تماما.

ولهذا لم يرفض عندما طلبت منه الاستخبارات الاسرائيلية أن يقوم بمهمة سرية جدا وكانت المهمة السرية جدا تدور حول نقل المعلومات السرية الى جاسوس اسرائيل الهام في غزة، وقد وضعت الاواصر السرية داخل كتاب «الاهصاء والانسان» لمؤلف الفيلد مارشال الالماني فون روندشتات، وقام ضابط الاستخبارات الاسرائيلية «صادق، باطلاع الطلالقة على الكتاب وامره أن يسلمه بصورة شخصية الى ملازم الشرطة في غزة لطفي الكتابي، وصحب على الطلالقة هضم ما سمعه من أن المكاوي هو جاسوس اسرائيل ولكنه لم يتقوه بشيء وتسلم من ضابط الاستخبارات الاسرائيلية ورقة ١٥ قرشا مصريا، وامر بعرض الورقة من ضابط الاستخبارات الاسرائيلية ورقة ١٥ قرشا مصريا، وامر بعرض الورقة على ترين ريارة باسم المكاوي نفسه، ومكذا سيعرفه الملازم على أنه مبعوث مغلص من الاستخبارات الاسرائيلية وياخذ منه الكتاب الذي يشمل الاوامر مغلص من الاستخبارات الاسرائيلية وياخذ منه الكتاب الذي يشمل الاوامر من المكتاب الذي يشمل الاوامر

اخذ ضابط الاستخبارات «صادق» الكتاب وخرج من الغرفة لوقت قصير وبعد ذلك عاد وسلم الطلالقة مغلفا بحجم الكتاب الذي شاهده قبل ذلك بوقت قصــر فقام الطلالقة بتخبئة الكتاب في ملابسه الداخلية الواسعة (الشروال) وبعد مأدبة عشـاء خرج الاثنـان في ساعـة من اللبل بسيـارة جيب نحو مدينة غزة، وبالقرب من الحدود انفرد الاثنان عن بعضهما وقطع الطلالقة الحدود في الظلام، فسارع الى اقرب موقع مصري وطلب منه ان يوصلوه فورا الى مكتب الاستخبارات في غزة، واستجباب قائد الموقع لطلب الطلالقة وامر احد رجاله بنقله الى مكتب المخابرات المصرية.

# انخداع رئيس الاستخبارات

في مبنى الاستخبارات اجتمع الطلالقة مع المسؤول عنه مباشرة رئيس الاستخبارات مصطفى حافظ، وعرض عليه ورقة النقد المصرية وتذكرة الزيارة (للجاسـوس الاسرائيـلي)، مكاوي، وقد اشتد غضب رجل الاستخبارات القديم، عندما سمع بأن ملازم الشرطة في غزة ما هو الاجاسوس اسرائيلي.

وتـذكـر حافـظ بأنه قبل ذلك بعدة سنوات اهداه مكاري قلما غاليا قال انه تسلمه من «ابي يعقوب» قائد الاستخبارات الاسرائيلية في بئر السبع، وعلى الرغم من انه نفى نفيـا قاطعا ان يكون قد اقام اتصالات مع الاستخبارات الاسرائيلية وضـع مكاوي تحت المراقبة فترة طويلة من جانب رجال حافظ، ولكن عملية التعقب لم تكشف اية دلائل يمكن ان تشير الى خيانة مكاوى.

اما الان فقد تغيرت الامور فععلية المخلص طلالقة احضر له دليلا قاطعا على خيانة ملازم الشرطة في غزة، وكان مصطفى مقتنعا بأنه قد نجح في وضع يده على الخبائن، ولاسباب تتعلق به شخصيا، الع طلالقة على حافظ لعدم لمس الكتاب وإنما تسليمه الى هدفه، الى ملازم الشرطة في غزة (كما امره ضباط الاستخبارات الاسرائيلية) واومى باجبراء عملية تعقيب مشددة للجاسوس الاسرائيلي بصورة يمكن معها اعتقاله في اية لصظة، فقد خشي طلالقة من انه اذا لم يسلم حافظ الكتاب الى عنوانه فإن اية لصظة، فقد خشي طلالقة من انه اذا لم يسلم حافظ الكتاب الى عنوانه فإن الاستخبارات الاسرائيلية ستكتشف ذلك وإنه هو اي طلالقة لن يستطيم مواصلة دوره الجرىء كعميل مزدوج.

ولكن حافظ وهو من افضل المسؤولين في الاستخبارات المصرية، لم يستطع الصمود اصام الاعزاء، فليس في كل يوم تقع بين يديه سمكة سمينة مثل ملازم الشرطة في غزة، وذهب به حب الاستطلاع لشاهدة ما بعث به الاسرائيليين الى مكاوى ربما ليسهل عليه ان يقوى ببطء الطوق الخانق حول عنق الخائن، فمسك حافظ بطرف الطرد وازال الفالاف عنه، واراد سحب الكتاب بلطف ومطالعته وان يعيد تغليفه من جديد وان يرسل طلالقة لتسليمه الى ملازم الشرطة.

وعندما تم فتح حافظ الغلاف وقعت ق<mark>طعة ورق</mark> فانحنى لتناولها وعندها وقع انفجار قوى، فاهتز المبنى كله وامتلات الغرفة بالدخان الكثيف.

واكتشف الجنود الحرس الذين اقتحموا الغرفة ان رئيس الاستخبارات المصرية في غزة ونائبه الرائد عمرو الهريدي والعميل المزدوج ولام مصابون بجروج خطية فنقل الشائفة الى مستشفى تل الزهير في ضواحي غزة، وفي السباعة الخامسة فجرا لفظ حافظ انفاسه، ولكن هريدي وطلالقة شفيا الا انهما بقيا يعانيان من عامات طبلة ايام حياتها.

قام المدعي العام في القطاع بزيارة الهريدي والطلالقة في المستشفى وعندما استصع الى افادتهما سارع لاعتقال ملازم الشرطة مكاوي واجرى تفتيشا في منزله ومكتب، ولم يعثر خلال التفتيش على شيء ونفى مكاوي ان يكون له اي اتصال مع الاستخدارات الاسم الملة، ولم تتوفر اله الذا على تفنيد مزاعمه.

اما بالنسبة لوجود تذكرته مع ضابط الاستخبارات الاسرائيلي وصادق، اعتقد بأن احد الكرتات التي تعود ارسالها الى معارفه واصدقائه خلال الاعياد والمناسبات ـ وقد وقعت عن طريق الخطأ بأيدي الاستخبارات الاسرائيلية، وبذلك فسر ايضا لماذا قص الاسرائيليون اطراف الكرت حيث كتب اسم مسئلم الكرت، وقد قبل المدعي العام بهذا التبرير وافرج عن مكاوي.

وجاء في تقرير التحقيق الذي قدم للرئيس المصري جمال عبد الناصر، ان اصابة البكباشي حافظ التي اودت بحياته نجمت عن تخطيط جنوبي للاستخبارات الاسرائيليين استغلوا غباء العميل المصري طلالقة (الذي اعتقد بأن الاسرائيليين لا يشتبهون به) وجعلوا منه اداة انتفيذ مؤامراتهم الدنيئة ولم يفهم طلالقة مطلقا ما هو المقصود ولهدذا لم يخش حصل القنبلة في ملابسه الداخلية وصدق بأنه سيسلم لحافظ جاسوسا خطيرا، وجاء في تقرير التحقيق ان الاستخبارات الاسرائيلية عملت بحذر وبطرق غي مباشرة وكان الخطأ الذي ارتكبه حافظ أنه على الرغم من حذره الكير وتجريته الفتية قام بفتح الطرد بنفسه.

### الملحيق يتسلم طيردأ

في ١٣ تصور ١٩٥٦ أي بعد وفاة مصطفى حافظ بيومين نشر بيان قصير في مكان متواضع في الصفحة الداخلية من صحيفة الاهرام جاء فيه: ان البكباشي مصطفى حافظ الذي كان برابط في قطاع غزة قد قتل نتيجة لصعود سيارته على لغم وقد نقل جثمانه الى العريش ومن هناك نقل جوا الى القاهرة.

واضاف البيان القصير يقول: لقد كان المرحوم احد ابطال حرب فلسطين ومن اولئك الذين حاربوا من اجل تحريرها، وقد سجل التاريخ له اعمالا بطولية وقد بك اسمه الرعب والخدوف في اسرائيل، وفي يوم وفاة حافظ تسلم شريكه الملحق العسكري الرائد صلاح مصطفى كتاب رويششتات والملحق الذي لم يطم بعد بوفاة مصطفى حافظ سارع الى فتح الطرد. وانفجر الطرد مما اسفر عن بتر يديه وبعد مرور حوالي اسبوع توفي في احد المستشفيات، وقد اتهم الملحق العسكري المرافيين اسرائيل قبل وفاته بانها هي السبب في هذا الحادث، وايد رئيس المرافيين الدوليين اندناك الجنرال برانس روايته، وبعد مرور سنوات كتب برانس في كتاب مذكراته: أن معظم الاسرائيليين الذين قراوا عن عملية الاغتيال شعروا بانه جرت عمليت انتقام ضد اشخاص.

ولكن اسرائيـل لاذت بالصمت الكـامل: وكتب احد المعلقين يقول: انه يعتقد بأن وفاة مصطفى حافظ في غزة وجرح مصطفى (قبل وفاته) سيردعان رجالهما.

ولكن في ٢٧ تمور تصدث الناطقون المصريون عن الظروف الحقيقية التي ادت الى وضاة المسرؤولين عن القتلة، فقد اعلن المتحدث بلسان الحكومة المصرية: ان هذه الاعصال تدل على الارتباك والحيرة التي تواجه سياسة بن غوريون وعصابته، واضاف ان اعصال التخريب الدنيئة والمتعدة قد تؤدي الى تقويض الهدوء والى اغتيال الاطفال والنساء دون تمييز، وفي تلك الفترة امم جمال عبد الناصر قناة السويس، وبقيت في قطاع غزة مجموعات قليلة فقط واخذت نشاطاتها

تقل شيئا فشيئاً الى ان تم احتلال القطاع من قبل اسرائيل في ٣ تشرين الثاني 
1971 خلال عملية قادش، وتميز انسحاب الفدائيين بالفوضى الى حد انهم خلفوا 
راءهم قوائم دقيقة بأسماء رجالهم وعملام مخابرات نشطين، وفي حالات كثيرة 
عشر في الملفات على صور للعملاء ايضا، وتم اعتقال بعضهم فورا وهم في منازلهم 
في القطاع واما الباقون فقد (احترقوا) ولم يستطيعوا أن يجلبوا لمصر اية فائدة 
ننشد.

## الاستخبارات في عملية قادش

ان شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لم تساهم فقط لتخطيط عملية قادش وانما كانت شريكة في وضع الخطط تمهيداً للحرب.

فالعقود التي وقعت لتزويد سلاح من فرنسا جرت كاتفاق بين هيئات مثلت السرائيل وفرنسا، لتجاوز ضرورة تقديمها لموافقة البرلمان الفرنسي، وكرئيس الشعبة الاستخبارات العسكرية كان هاركابي شركا ازميله الفرنسي في التوقيع على هذه الاعتواد اما عمليات التحضير للحرب بحد ذاتها فقد كانت عنصرا مرجها لاقامة علاقات وتعاون بين الخدمات الاستخبارية الاسرائيلية والمصرية، فقد ايدت زعامة الاستخبارات الاسرائيلية تأييدا كاملا الخطة لعملية قادش وذلك ليس فقط من المستخبارات الاسرائيليية تأييدا كاملا الخطة لعملية قادش وذلك ليس فقط من سوفياتي اكثر تطورا (الذي بات من المترقع ما ن يتدفق على هذا البيش نتيجة لصفقة الاسلحة التشيكية) وأنما بسبب التفوق الذي راته شعبة الاستخبارات الاسرائيلية بالانضعام الى المركبة الانجلو فرنسية.

واعتقد المسؤولون في الاستخبارات الاسرائيلية بأن حملة قادش ستؤدي الى احلال الهدوء على الحدود الاسرائيلية بل والى الاطلحة بنظام حكم جمال عبد الناهم.

لقد كانت عملية قادش احدى نقاط الاختيار الرئيسة لسلاح الاستخبارات ف العقد الاول على تشكله.

#### عملية تضليل

عندما امرت شعبة الاستخبارات الاسرائيلية للاستعداد للحرب، اشتركت جميع عناصر الاستخبارات العسكرية وهي البحث والجمع والاستخبارات العملية والاستخبارات المقاتلة وامن الميدان في جهد مشترك هدفه مفاجأة العدو وتزويد قواتنا حين الضرورة بصورة استخبارية واضحة بقدر الامكان عن العدو وقواته في شبه جزيرة سيناء لتسهيل عملية التقدم في المنطقة.

ان احدى المهام الاولى التي كلفت بها شعبة الاستخبارات هي افتراح مجموعة من الخدع هدفها خداع العرب والدول الاخرى وخلق انطباعات متضارية حول هدف الهجوم، وقد استخدمت مجموعة الخدع هذه، وفي الاسبوع الاخير من شهر تشرين اول بدات شعبة الاستخبارات الاسرائيلية نشر معلومات مفادها ان الجيش العراقي دخل الاردن، كما اتخذت اجراءات تضليل اخرى في المدان.

لقد نجحت حملة الخداع في مفاجاة الاستخبارات الاجنبية والملحقين السكريين في اسرائيل والمراقبين الدوليين، وكان من بين المتفاجئين عدد من كبار المسؤولين في أسعبة العمليات في رئاسة الامكان، ان نجاح الاستخبارات كان كبيراً الى حد ان القادة في شعبة العمليات الاركان، ان نجاح الانتباء التي تقوم ببثها الاستخبارات ويبدو ان نسبة التستر كانت عالية الى حد ان ضباطا في قسم الابحاث في شعبة الاستخبارات كانوا قد صدقوا ما تنشره الاستخبارات.

كما استخدمت خطة التضليل ايضا داخل صفوف الجيش الاسرائيلي من قبل وحدة أمن الميدان فالمبرر لتجنيد قوات الاحتياط كان توقع ان يطرا اصطدام مع الاردن، بسبب دخول الجيش العراقي الى اراضي، وبسبب انضمامه الى القيادة السورية / المرية، فهذا التبرير المضلل تناسب والانباء والمقالات التي نشرت في الصحف اليومية في اسرائيل خلال الايام التي سبقت بداية المعارك، وهذه المقالات ساعدت ايضا على اخفاء الهدف الحقيقي للعملية.

في ٢٩ تشرين أول وصلت الى اسرائيل رسالة من الرئيس الامريكي دوايت دافيد ايزنهاور، اعرب فيها الرئيس عن قلقه من دعوة الاحتياط في اسرائيل، وقال ان الانباء المتوفرة تشير الى انه لم تدخل وحدات عراقية الى الاراضي الاردنية، وبالفعل فقد اضبطرت اسرائيل الى اخفاء نواياها الحربية، عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية ولكن في رده على رسالة ايزنهاور اكد بن غوريون على النوايا العدوانية لمصر.

# تغيير خطط الانزال الجوي

عشية اندلاع المصارك، امـر سلاح الجـو الاسرائيلي بتنفيذ مهمتين كانتا مرتبطتين مباشرة بعمليات الاستخبارات العسكرية.

## [[المهمة الأولى]]:

تعطيل شبكة الاتصالات للجيش المصري في سيناء عن طريق قطع اسلاك التلفسراف والهاتف بواسطة طائرات تطير على ارتفاع منخفض، هذه العملية الجريئة اثرت على نشاطات السيطرة والمراقبة للوحدات المصرية كما ساعدت على تنفيذ نشاطات وحدات الرصد التعبوي التي رافقت الوحدات المحاربة ورصدت المكالات اللاسلكية بين الوحدات المصرية.

## [[المهمة الثانية]]:

القيام بطلعات تصويرية قبل العملية فوق سيناء بشكل عام وفوق معر المتلا بشكل خاص لتحديد المكان الدقيق الذي ستنزل فيه كتيبة المظليين التي كان يقودها رفائيل (رفول) ايتان.

وكان قد تحدد في التخطيط الاصلي ان عملية الانزال سنتم في الدخل الغربي لمحر المثلا وان يحتفظ المظليون بهذا الهدف حتى نهاية العركة ولكن بعد تصوير ممر المثلا في يوم ٦ تشرين اول اكتشف ١٦ كوضا وفي عملية التصوير الاخرى التي تمت يوم ٢٨ من الشهر عشية عملية الانزال تماما، اكتشفت ٢٣ خيمة الخرى وعدد من الآليات، وسادت الاستخبارية الاسرائيلية خلافات حول نتائج حل الصور الجوية، وكان عدد موظفي المقعد المصري قد زعموا بأن المقصود

ليست قوة عسكرية (وفي نهاية الامر اتضح بأن المباني كانت تابعة لدائرة الاشغال العامة المصرمة).

ولكن بسبب الضوف من ان تكون هذه الخيام هي وحدات عسكرية ادخل تغيير على الخطة الحربية، فقد قرر قائد لواء المظليين ارئيل شارون وقائد القيادة الجنوبية اساف سمحوني انزال كتيبة وفيل، بالقرب من نصب باركر بالقرب من المدخل الشرقي للمتلا لعدم المضاطرة في عملية انزال داخل معسكر للجيش المصري، ولكن قبل ان يتأهب المظليون للتوجه الى هدفهم في مساء التاسع والعشرين من تشرين اول بساعات معدودة، اتضح نهائيا بأنه لا توجد قوات عسكرية في البركسات والخيام الموجودة في المثلا، فترجه رفول الى المطار الذي جمع فيه المظلوبون لتلقي المعلومات النهائية، ولكن رئيس نصبة العمليات أنذاك مثير . عمتها ومساعده عوزي نركيس قررا مع هذا تنفيذ عملية الإنزال في شرق المثلا.

خلال النقاش الذي جرى بعد الحدرب اكد «رفول» ان الاستخبارات قامت بمحاولة اخرى لتغيير الخطة في اللحظة الاخيرة، وقبل التوجه لعملية الانزال جاء الى المطار رئيس شعبة العمليات ومساعده وحاولا دراسة موضوع تغيير الخطة (بناء على تقارير الاستخبارات) وبعد نقاش قصير توصلنا الى نتيجة بأن المهمة ستنفذ حتى ولو رابطنا في الطرف الشرقي، ولهذا تقرر عدم تغيير الخطة وقد تمت عملية الانزال قبل الساعة ١٧٠٠ ـ يوم ٢٩ تشرين اول بدقيقة واحدة.

لقد اعطى رجال الابحاث فرصة اخرى لاثبات انفسهم خلال المعارك وكان 
عندما وصلت الى الاستخبارات الاسرائيلية انباء تفيد ان المصرين ينوون 
تعزيز قواتهم في منطقة شرم الشيخ في اعقاب طلب مساعدة تقدمت به الوحدة 
المصرية المرابطة في شرم الشيخ وتم التقاعله من قبل الاستخبارات وارتبكوا في 
قيادة الجيش الاسرائيلي فيما اذا كان يتمين عليهم أن يأمروا اللواء التاسع الذي 
كان متـوجها الى شرم الشيخ بالتـوقف خوفا من الاصطدام بقوة عسكية كبيرة، 
ولكن رجـال الاستخبارات اعتقـدوا بناء على معرفة الموضوع وتقييم مدى صدق 
وعـود القيادة المصرية، بأنه لا يوجد للوعود بارسال تعزيزات الى شرم الشيخ اي 
غطاء، وزعم رجـال الابحـاث بأنه لن يصل الى هناك جندي مصري اخر، وبالفعل 
فقد كانوا صادقين فيما قالوه.

ان التقديرات الاولية للاستخبارات الاسرائيلية بالنسبة لنتائج الحرب في كل

ما يتعلق بتهدئة الحدود وتخفيض الضغوط على طولها، قد اصبحت حقيقية، ولكن توقعات رجال الابحاث بالنسبة لسقوط نظام عبدالناصر آلت الى الفشل.

فقد ساعدت ،عملية قادش، (حدرب السنويس) على رفع هيبة الرئيس عبدالناصر في انظار العالم العربي وتقوية الشعور بالثقة الذاتية والشعور بالعظمة لدى القيادة المصرية.

ورغم ذلك خرجت الاستخبارات الاسرائيلية مستفيدة من هذه الحرب، فهذه الحرب المستخبارات الحرب اعداد الاستخبارات المستخبارات وتعديق جهاز وعمع المعلومات (بما في ذلك الاستخبارات المقاتلة) وتعميق جهاز الابحاث وعزرت مكانه الاخير كعنصر مسؤول عن تقييم الوضع القومي، وفي السنوات التي تلت الحرب استمر تعاظم سلاح الاستخبارات وبلغ رقمه القياسي في حرب الايام السنة.

## التعاون مع خدمات اجنبية

خلال عهد يهود شفاط هاركابي كرئيس لشعبة الاستخبارات وضع اساس قوي للتعاون بين الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية وبين استخبارات اجنبية وتعزز هذا التعاون مع مرور الزمن، وقد نجم هذا التعاون بسبب الاتصالات السرة التي تمت بين اسرائيل وفرنسا وبريطانيا في اطار الاستعدادات لحرب سيناء.

في الاجتماع الاول الذي عقد بين هاركابي وبين رئيس المخابرات الفرنسية بورسيكـو كان الفـرنسي اكثـر تشككـا وبـرودا نحـو زميله الاسرائيـلي، فقد اظهر بورسيكـو قدرا معينـا من عدم الثقة باقـوال هاركـابي عن مبنى الاستخبارات العسكريـة الاسرائيليـة كما رفض التصديق بأنه توجد للاستخبارات العسكرية وحدة جمع معلويات حتى في خارج اسرائيل.

غير ان هذا الجمود تصطم دفعة واحدة وبصورة مفاجئة عندما ذكر هاركابي عن طريق الصدفة اسم رئيس احدى البعثات الاستخبارية الفرنسية في احدى الدول الافريقية، ومنذ الان فصاعدا تغير الجو كليا وفي غداة اليوم التالي تتاول هاركابي وجبة غداء فرنسية على مائدة رؤساء المخابرات الفرنسية، ونسجت الصلات العملية الاولى بن المنظمتين، وإزدادت هذه الصلات مثانة فيما بعد، عندما ارسل مندوب شعبة الاستخبارات الاسرائيلية الى باريس.

وهنا اعترض رئيس «الموساد» الاسرائيلي انذاك اليسر هرئيل الذي اقام حتى تلك الفترة علاقات مع خدمات الامن الفرنسية فقط، امام رئيس الحكومة وورزير الدفاع دافيد بن غوريون، على العلاقات التي اقيمت بين الاستخبارات الفرنسية، وطلب مهددا بالاستقالة نقل مواصلة هذه العلاقات الله، غير ان بن غوريون دفض اقتراح اليسر هرئيل بحجة ان التحضيرات لحملة قادش تتطلب اقامة علاقات بين استخبارات الجيش الاسرائيلي «والميساد» الفرنسي الذي يركز بيديه التحضيرات الفرنسية للعملة ولكن في وقت لاحق تم الترصل الى تسرية هدفت الى ارضاء رئيس «الموساد» الاسرائيلي سمح للاخت بصوبها بالاطلاع على جميع المواد المتعاق بالتعاون بين شعبة.

وسرعان ما طرأ اتصال ايضا مع الاستخبارات الامريكية رغم انه لم يتم وضع المضابرات الامريكية في صورة «الهجوم الثلاثي» على سينا» فقبل حملة سيناء بشهر واحد زار هاركابي الولايات التحدة الامريكية واجتمع مع رؤساء الاستخبارات الاسرائيلية التي كانت قد البُنت نفسها في النصف الاول لسني الخمسينات في مجال المعلومات والتقييمات الخاصة بالساحة الشرق اوسطية، فقد الخمسينات في مجال المعلومات والتقييمات الخاصة بالساحة الشرق اوسطية، فقد اكتشف واشنطن ان ساحة الشرق الاوسط غير مغطاة من قبلها، ولهذا السبب وجدت نفسها مضطرة للاعتماد على تقارير الاستخبارات الاسرائيلية، هذه النظرة الامريكية الويية ازاء الاستخبارات الاسرائيلية تزايدت بعد حملة قادش بعام، عندما لاحظت الاستخبارات الاسرائيلية التطورات الداخلية في لبنان قبل الحرب عاد ما لاحظت عام ۱۹۵۸، وفي تلك الفترة قرر الامريكيون انزال ،قوات بحرية، عار الشواطيء اللنانة.

لقد تطلب التعاون الوطيد بين الاستخبارات الاسرائيلية وبين الاستخبارات الاسرائيلية مهمتها معالجة هذه الغربيـة اقامة هيئة خاصة داخل الاستخبارات الاسرائيلية مهمتها معالجة هذه الاتصالات. وقد اقيمت هذه الهيئة في عهد هاركابي.

وبمقابل العلاقات مع الاستخبارات الغربية طرا في نفس الوقت اتصال اول مم خدمات استخبارات في انحاء مختلفة من المعورة.

### تمريسن دعسوة الاحتيساط

في عام ١٩٥٩ اقتـرح قائد سلاح الجو، العميد عيرز وايزمان ورئيس شعبة الاستخبارات، العميد يهود شغاط هاركابي، اجراء تعرين لدعوة قوات الاحتياط وعرض رئيس الاركان الجنرال حابيم لسكوب هذا الاقتراح على وزير الدفاع دافيد بن غورسون الذي قرر ان يقوم رئيس شعبة العمليات باعداد خطة ويقدمها رئيس الاركان للمصادقة عليها.

ومن اجبل الحيلولة دون وقدوع حالة من الذعير والضوف بين الشعب، امر رئيس شعبة العمليات، العميد مثير زورياع بنشر بيان حول دعوة الاحتياط عبر الاذاعة والصحف قبل موعد بدايته به ٤٨ ساعة، وتقرر موعد بدء التمرين في الاول من نيسان وقد ادى خلاف وقع بين شعبة الاركان / العمليات وبين وحدة امن الميدان في الاستخبارات الى عدم نشر البيانات المشعبة عن التمرين عبر الاذاعة والصحف، ونسبت جميع الترتيبات التي وضعت للتأكيد للشعب وللعالم اجمع بأن القصود هو تمرين فقط وليس تعبئة حقيقية.

وقد انطلقت الاصوات الدراماتيكية في اليوم الاول من نيسان من اجهزة الراديو وفي جميع اللغات حول استدعاء قوات الاحتياط للجيش الاسرائيلي، وكان المقصود هو وضع طوارىء حقيقي، وتوقفت انفاس اسرائيل والعالم كله، وفي غداة اليوم التالي سئل العميد زروبابل من قبل دافيد بن غوريون فيما اذا قدم لرئيس الركان خطة خطية لاجراء التعرين فاجاب زروبابل انه ابلغ رئيس الاركان شغويا للحفاظ على سرية التعرين، وإضاف ان التابعين له لم ينفذوا الاوامر ولكنه اوضح بأنه بعتر نفسه مسؤولا عما حدد.

وقدرت لجنة التحقيق التي عينها بن غوريون برئاسة الوزيد يعقوب شمشون شبيرا بأنه كان على العميد زروبابل ان يقدم خطة خطية الى رئيس الاركان.

يقول «زرو»: لقد قلت لبن غوريون أنه من وأجبي أن اتحمل مسؤولية ما حدث ولكن ربما يجدون في هذه الحالة بأن الاسماك الصغيرة قد أفشلت الحيتان. وبعد ذلك اتصل بي رئيس الاركان حاييم لسكوب وقال: يجب عليك انت ورئيس شعبة الاستخبارات ان تقدما استقالتيكما صباح غد، ولكنني رفضت. وفي غداةاليوم التافي تم استدعائي والعميدهاركابي لمقابلة بن غوريون فزعمت ان النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق كاذبة ولو نفذت اوامري نصا وروحا لما حدثت اخطاء.

فاستدعانا بن غوريون لحضور جلسة الحكومة التي قال هاركابي خلالها ان شعبة الاركان كانت مسئولة عن التنفيذ، اما اننا فشرحت امام اعضاء الحكومة سير الامور وتمالكهم الغضب.

وقلت انه من الواضع لي ان شخصا ما في سلاح الاستخبارات او في سلاح الجو لم يهتم باصدار بيان مسبق عن تمرين دعوة الاحتياط.

وبسوأفقة رئيس الاركان قررت الحكوبة نقل رئيسي الشعبتين ذات العلاقة وهما رئيس شعبة الاركان العميد مثير زروبابل ورئيس شعبة الاستخبارات العميد يهدود شفاط هاركابي، فعين «زرو» قائدا المقيادة الشمالية واما هاركابي فقد سافر للدراسة في جامعة هارفارد بعد ان رفض اقتراحا للخروج باجازة لمدة بضعة اشهر وبعد ذلك يعود لمزاولة مهام منصبه.

وكان رئيس شعبة الاستخبارات سابقا حاييم هرتسوغ في ذلك الوقت يقوم بنـزهة في منطقة مسادة فاستدعاه رئيس الاركان حابيم لسكوب للحضور فورا الى رئاسة الاركان في تل ابيب ليتسلم للمرة الثانية رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية.

لقد شهدت فترة عمل هرتسوغ الثانية كرئيس شعبة الاستخبارات والتي استـمــرت حتى الاول من كانــون ثان عام ١٩٦٢ تطور «الاســاس العلمي» في الاستخبارات كمـا تم التــاكيد على توسيح نشــاطات الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في دول المنطقة وعلى اقامة صلات وعلاقات مع استخبارات عسكرية اجنبية، وخلال عمله كرئيس لشعبة الاستخبارات اهتم هرتسوغ بأن لا تتأثر تقارير الابحاث من سياسة «الدولة»، وإنما تكون مستقلة وحقيقية بقدر الامكان.

### بين قيادش والإينام السينة

#### عملية روتهم

ان احدى المهام الرئيسة الملقاة على عاتق الاستخبارات العسكرية هي منع وقوع مفاجاة من جانب العدو، ولهذا السبب يترجب عليها ان تتعقب الدلائل التي تتسير الى وجود اعداد للحرب من قبل الجانب المضاد، او الى هجوم اخذ بالاقتراب، روجب على الاستخبارات ان تطور جهاز انذار مسبق، فالانذار \_ يعني احاط المفاحاة.

ان الكتب المهنية ملينة بالامثلة من التاريخ العسكري الذي فشلت فيه خدمات استخبارية كبيرة في اعـطاء انـذار مسبق حول عملية عسكرية متوقعة من قبل الخصم، ومن بين اسباب الفشل صعوبة كشف الدلائل التي تشير الى ذلك (Indications) او فهم هذه الدلائل.

ان هذه الدلائل هي على سبيل المثال زيادة الاستعداد الحربي لدى العدو او تصعيد اللهجة الاعلامية.

وعمليات تحضير معينة تتم في الخطوط الخلفية وادخال تغيير على مرابطة القوات المعادية وتصاعد الاتصالات اللاسلكية، وكما هو مفهوم تحرك قوات العدو الم رواء الحدود أو نحو الإهداف.

لقد كانت حملة قادش مثالا على فشل الاستخبارات المصرية في اعطاء انذار 
سبق حول الهجوم الثلاثي لاسرائيل وفرنسا وبريطانيا، فالاستخبارات المصرية لم 
تعتقد بان اسرائيل قادرة من الناحية السياسية - الداخلية على شن حرب بل ولم 
تفكر بامكانية خلق تعاون بين اسرائيل وفرنسا وبريطانيا، فحركة القوات 
الاسرائيلية التي كان يمكن ان تشكيل انذارا جيدا فسرت من قبل المصريين 
(بفضل عملية التضليل الاسرائيلية) على انها حشد للجهد الحربي الاسرائيلي 
ضد الاردن.

بالاضافة الى ذلك يبدو ان المصريين واجهوا مشكلة نقص المعلومات الاستخبارية عن قوة الجيش الاسرائيلي، ونظام قواته.

#### «مــوسي» يعــد دبــابــات:

ففي ليلة ٢١ كانون ثان ١٩٦٠ قام الجيش الاسرائيلي بعملية تطهير في قرية التحافيق التحتا، في اعقاب النشاطات السورية المتكررة في المنطقة المجردة من السلاح، وكانت تلك اكبر عملية من ناحية الحجم يفذها الجيش الاسرائيلي بعد حرب التوتر على الحدود السورية الاسرائيلية، وزادت قوات القيادة الشمالية التابعة للجيش الاسرائيلي من استعدادها، وهذا الاستعداد لم يغب عن انظار سوريا التي كانت انذاك جزءا من الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصر ايضا.

وقد ساد الجمهورية العربية المتحدة الخوف من أن تكون اسرائيل تخطط المهجوم على سوريا، أو لتصويل مياه نهر الاردن، وفي أواسط شهر شباط من ذلك السعام، زار الرئيس المصري جمال عبدالناصر سوريا ودرس الوضع مع الزعامة المطية، وازدادت صفاوف العرب بعد أن نقل الاتحاد السوفياتي الى الجمهورية العربية المتحدة معلومات موثوقة تفيد بأن اسرائيل تحشد قوات كبيرة في منطقة الجليل الشن حرب شاملة ضد سوريا، (هذا السيناييو كرر نفسه في حرب الايام الستة) وقد نظر الرئيس المصري بجدية الى المعلومات الروسية وقرر القيام بعملية عسكرية ذات مغرى سياسي تعزز من مكانة مصر كأقوى دولة في العالم العربي وتحركك حيوية الوحدة بين سوريا ومصر، فاعلنت حالة الطرارىء القصوى في جيش حول الميناء سرا مع صمت لاساط ١٩٠٠ بدات قوات مصرية حول سيناء سرا مع صمت لاسلكي، ففي المرحلة الاولى دخلت قوات المشرة الملابية وقبع واللواء الشامي وبعدها تحركت قوات الدروع الرابعة، وخلال وقت قصير كانت معظم القوات المصرية داخل سيناء.

منذ عملية «التوافيق» في الجبهة السورية، تلقت الاستخبارات الاسرائيلية معلومات من مصادر مختلفة تفيد أنه من المحتمل أن يقوم السوريون بعملية استعراضية كتحذير لاسرائيل ولكنهم لن يذهبوا ألى ما هو أبعد من استعراض القـوى، ومنذ أواسط شهر شباط بدأت ترد معلومات متقطعة وتلميحات خطيرة الى احتمال دخول قوات مصرية الى سيناء، ولكن هذه الانباء لم تشعل لسبب ما النور الاحمر في الاستخبارات العسكرية.

لقد اضيء الضوء الاحمر في اسرائيل فقط عندما ورد خبر حول تحرك الفرقة المدرعة الرابعة (التي كانت مرابعة غربي القناة) وبعد ان اكملت الوية المشاة المصرية تمركزها بالقرب من الحدود، ففي ذلك الوقت تقرر ارسال طائرة لتقوم بالتصوير.

في ٢٣ شباط اي بعد ثلاثة اينام من دخول القوات المصرية سيناء، جرت طعة التصنوير الاولى (التي كانت معقدة ومركبة جدا) فرق القناة، وقد كشفت هذه الطلعة أن الفرقة الرابعة الدرعة التي رابعات كما قنائي منطقة القناة قد اختفاء وقد الأول الامرائيلية وكشف طلعة اخترى نقدت بعد مرور بضمع ساعات ان قوة الدروع المصرية انتشرت اصام الحدود الاسرائيلية في واجهة - جبل لبني - المورش.

فطيلة الليل جلس «موسى» محلل الصور واخذ يحسب الدبابات التي ظهرت في الصـورة الجرية ١٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٥٠٠ وكانت هذه القوة المدرعة قوة ضخمة حسب معطيات تلك الايام. وكشفت دراسة اخرى للصورة ان فرقتين من المشاة تمركزتا في منطقة ام كتف ـ العريش وفي المناطق القريبة من رفع.

ومن اجبل عدم المساس بتـوزيع قوات الامم المتحدة وبقصد الامتناع عن مجابهة معها امتنع المصريون عن ادخال قوات الى رفح نفسها والى قطاع غزة، وقد رابط جزء آخر من قواتهم في منطقة بئر جفجفه، ولم تبق في منطقة القناة وفي مصر نفسها سوى قوة عسكرية صغيرة.

### الجيوش مستعدة

لقد كانت تحركات الجيش المصري مفاجأة بالنسبة لاسرائيل ففي منطقة القناة الجنوبية لم تكن في ذلك الوقت سوى حوالي ٢٠\_٢٠ دبابة وفي ٢٢ شباط وفي ساعـات المسـاء عقد اجتماع في مكتب رئيس الاركان تحدث فيه رئيس شعبة الاستخبارات حاييم لسكـوف عن الصـور الجـويـة وعن ما اكتشف فيها، وكتب اسحق رابين الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لشعبة الاركان ورقة صعفية الى عيزر

وايزمن الذي كان قائدا لسلاح الجو قال فيها: لقد مسكونا ونحن عراة.

ان كل شيء معلق على سلاح الجو خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة واعلنت حالة الطوارىء القصوى في الجيش الاسرائيلي وتم تجنيد جانب من قوات الاحتياط ومن المنطقة الشمالية تم سحب لواءي الدروع السابع، والسابع والثلاثين وكذلك لواء جولاني، وامر رئيس الحكومة ووزير الدفاع دافيد بن غوريون الجيش الاسرائيلي بالمحافظة على عدم تصعيد التوتر.

ان الحرب لم تندلع هذه المرة، فالجيشان تمركزا امام بعضهما البعض ولكن في نهاية شهر اذار عادت القوات المصرية غربا الى قواعدها عبر القناة، غير ان عبدالناصر جنى ثمار النصر في السادس من اذار، فقد اعلنت وسائل الاعلام المصرية ان الععلية الجريشة التي قام بها الجيش المصري ردعت اسرائيل عن مهاجمة سوريا وان هذا الدليل قاطع على الفائدة المتوخاة في التعاون السوري – المصري وتأكيد على الثقة المتوفرة بسبب ارتباط سوريا بحلف مع مصر

ولكن في زعامة الجيش الاسرائيلي وعلى الاخص في سلاح الاستخبارات كانت قضية «روتم» وهو الاسم الذي اطلق على عملية دعوة قوات الاحتياط بسبب انتشار القوات المصرية بمثابة كآبة كبرى تركت اثارها حتى حرب الايام السنة، وكانت هنالك ضرورة للتعجيل في دراسة اسباب الفشل في اصدار الانذار المبكر، وفي اعقاب هذه الدراسة تحسين حهاز الانذار والكشف.

لقد صدرت مبررات كثيرة لفشل الاستخبارات الاسرائيلية واحد هذه المبررات كان عدم الجدية التي اوليت للانباء التي قالت ان عبدالناصر قد يرد في عملية استعراضية على الحوادث التي وقعت على الجبهة السورية وهناك تبرير آخر وهند محسايلة التسساهال مع الضفوط الداخلية والضارجية التي وجهت الى الاستخبارات والتقليل من الطلعات الجدوية التصويرة وذلك لاسباب سياسية ومالية واخرى، وكان هذا هو سبب تاجيل عملية التصوير الاولى حتى الثالث والعشرين من شباط، ومبرر ثالث هو عدم تجاوى الاستخبارات الاسرائيلية في مجابهة عمليات مفاجأة والخداع التي تتخذ من جانب العدد.

في اعقـاب دراسـة اسبـاب الفشل اتخذت اجراءات مختلفة لتحسين جهاز الانـذار وقـد رفـع موضـوع الانـذار الى راس سلم تصنيف الانباء الحيوية التي يلقيهـا رئيس الاستخبـارات على جهـاز الجمع، كما استثمرت جهود جبارة لتطوير عنـاصر جمـع معلومـات وخاصة في سيناء تستطيع اعطاء الانذار المبكر حتى من غربى القناة.

كما بني سلم (دلائل مشيرة) تستطيع ان تشير الى احتمال وقوع مفاجأة من جانب العدو واتخذت اجراءات اخرى.

لقد ادت قضية روتم الى شحذ الهمم في مجال الانذار المبكر داخل الاستخبارات العسكرية ولكن ادت ايضا الى تدهور العلاقات بين رئيس شعبة الاستخبارات انذاك العميد حاييم هرستوغ وبين رئيس الاركان حاييم لسكوف، فقد رغم رئيس الاركان انذاك انه علم بدخول القوات المصرية عن طريق الصدقة عندما ذهب لعمق الانباء لدى المقعد المصري وان رئيس شعبة الاستخبارات لم عندما ذهب لمهذا الامر مطلقاً، ومقابل ذلك رغم هرتسوغ انه كان يرسل بتقرير يومي الى ويرس الاركان وان التقرير المفصل تضمن طلبا لاجراء صور جوية وتحوسيات بالنسبة لاعلان حالة الطوارىء قد ارسلت بواسطة دائرة الابحاث الى رئيس شعبة الاركان.

وعلى أي حال فإن ظل روتم استمر يفطي على العلاقات بين الاثنين حتى نهاية فترة عمل هرتسوغ كرئيس لشعبة الاستخبارات عام ١٩٦١.

## مفاجأة الصواريخ المصرية

في صيف ١٩٦١ بعث رئيس الاركان الجنرال تسفي تسور «تشاره» برسالة الى العميد مشير عميت الذي كان يقيم في الولايات المتحدة الامريكية وطلب منه تسلم منصب رئاسة الاستخبارات وكانت هذه هي اول مرة يعـرض فيها هذا المنصب على ضابط لم يترعرع في صفوف الاستخبارات.

بعد تسلمه المنصب في الاول من كانون ثان عام ١٩٦٢ وجد عميت على حد قوله مجموعة من العلاقات المقوضة كان من الضروري اصلاحها فورا، لكي يكون بالامكان التفرغ لبناء السلاح، وهذه العلاقات هي:

العـالقــات داخل الاستخبارات العسكرية، والعلاقات بشعبة الاستخبارات والجيش الاسرائيــلي والعــلاقــات داخــل المجمـوعـة الاستخبـاريــة التي تعتبـر الاستخبارات العسكرية احد عناصرها الرئيســة. ان تأثيرات العملية المخجلة التي نفذت عام ١٩٥٤ لم تمع بعد من اذهان المسؤولين في الاستخبارات العسكرية، فهذه الفضيحة ساهمت في خلق علاقات عكرة بين القادة في السلاح او كما قال عميت: لقد كانت الاستخبارات العسكرية تطبخ وقتا طويلا في شوربتها هي، وكان حل ذلك يكمن في طريق انعاش الصفوف، واستبدال بعض القادة.

لقد كان من الضروري العصل بجد وارهاق من اجل اصداح هيبة الاستخبارات العسكرية في نظر الزعامة العسكرية الاسرائيلية فهذه الفضيحة تركت في الجيش الاسرائيلي نظرة استهائة وتنكسر ازاء شعبة الاستخبارات العسكرية فليل الاوز لم يضف للسلاح هيبة.

#### استقالة البسر

هناك مشكلة أخرى كانت متعلقة بالتوتر الذي طرا على مر السنين داخل مجموعة الاستخبارات والذي تصعد في سني الستينات، فبحكم منصبه كرئيس مجموعة الاستخبارات والذي تصعد في سني الستينات، فبحكم منصبه كرئيس الشعبة الاستخبارات اثنار عميت مزاعم جوارحة خسر رئيس المؤساد انذلك الليسم «رئيل قال فيهما انه يهمل معالجة الجوهو ريهتم بمواضيع لا تتلقق مباشرة بأمن شوخمار والجهود التي بذلت من أجل اختطاف ادولف ايخمان أضافت فعلا مسبيل الاسترثاث قواها واضعفت طاقاتها وحولت انظارها واهتمامها عن الجهد الرئيس وتسبيت في ضعف تدفق المعلومات وقد اثار

كما نشبت خلافات بين شعبة الاستخبارات وبين الموساد حول قضية العلماء الالمان وانتاج الصواريخ في مصر.

ففي ٢١ تصور ١٩٦٢ فوجئت اسرائيل عندما اطلقت مصر بمناسبة عيد الثورة المصرية اربعة صواريخ ارض \_ ارض من نوع «الظافر» والقاهر.

واعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر ان هذه الصواريخ تستطيع تغطية جميم المدن الاسرائيلية.

وكانت مجموعة الاستخبارات الاسرائيلية قد علمت في عام ١٩٦١ بوجود

سبعة انواع من الصنواريخ المصرية يتم فحصها في انفاق الهواء في سويسرا، وكنات التقدييرات تشمير الى ان هذه الصنواريخ هي بدائية وذات مرحلة واحدة ويشراوح مداها بين ٢٠٠٦ كم وهي ما زالت تجتاز مراحل تطوير اولية، ولهذا فوجئت اسرائيل من اطلاق هذه الصنواريخ بالذات في تصور ١٩٦٢ ومن حقيقة وصنول المصرين الى هذه المرحلة في مجال انشاج الصريف لقد اصبح هذا المؤسرع حجر خلاف داخل جموعة الاستخبارات الاسرائيلية.

فقد زعم رئيس الموساد بما انه كانت اسرائيل تعلم بالتطوير المصري بما في ذلك تجربة الصواريخ في سويسرا فان الخطأ كان ناجما فقط عن تقييم هذه المطومات.

وبـذلك اراد بالفعـل ان يحمـل مسـؤولية المفاجأة للاستخبارات العسكرية التي كانت مسؤولة عن موضوع البحث والتقييم.

وقد اعتبر اليسر موضوع تطوير الصواريخ المصرية خطرا كبيرا على امن اسرائيل وخاصة وجود الخبراء الالمان في مصر وطلب القيام بحملة علنية تنضمن مجبوصا على الحكومة الالمانية ولكن شعبة الاستخبارات قالت ان الضريرة تدعو فعد ال المتبراء الالمان ولكن فعد الى المتبراء الالمان ولكن المرضوع ليس خطيرا الى هذا العد ولا يشكل خطرا على امن اسرائيل ولهذا فانه لا يوجد ميرر لتضخيم القضية اكثر من اللازم، واعتقدوا في شعبة الاستخبارات المستحبارية المستحبوبات على الرغم من عملية اطلاق الصواريخ الاستعراضية فان تطوير الصواريخ في مصر ما زال في بدايته وانه لا يشكل خطرا فيريا.

وقد ادت هذه القضية الى استقالة اليسر هرئيل من رئاسة الموساد في ٢٥ اذار ١٩٦٣ وطلب دافيد بن غوريون من مثير عميت ان يشغل لعدة اشهر منصب رئيس الموساد بالاضافة الى منصبه كرئيس الاستخبارات.

### عمسل عبسري

منذ الآن فصناعدا بدأ الجوداخيل المجموعة الاستخبارية بالتحسن واصلحت العالقات بين الخدمات وذلك بفضل حقيقة أن خليفة عميت في شعبة الاستخبارات العسكرية كان العميد اهارون بريف الذي خدم في السابق نائبا له، فقد تطورت بين عميت كرئيس للموساد وبين يريف كرئيس للاستخبارات علاقات عمل ممتازة.

على الرغم من فترة عمله القصيرة لمثير عميت كرئيس شعبة الاستخبارات فقط (حوالي ١٥ شهرا) فقد ترك اثره في الاستخبارات العسكرية، وذلك ليس فقط في مجال بناء الاساس وتدفيق دم جديد في القيادة فحسب، بل في مجال الاستخبارات العملية وفي كل ما يتعلق بموضوع التطور التكنولوجي الذي كان انذاك في بدايت.

ان التجديد الذي جلب عميت كان قبل كل شيء في مجال خلق دمج رطيد بين وحدة الاستخبارات وبين الاستخبارات الفنية فقد تعاون رجال وحدات الاستخبارات وعمل الطرفان ضمن تعاون وطيد.

بالأضافة الى ذلك يبدو ان الدور الرئيس لمنع عميت في سلاح الاستخبارات كان الانتقال لما اسماه وبالعمل العبري، فهذا القرار الذي حظي بدعم رئيس الاركان ادى الى ثمار ممتازة، وبالاضافة ساهم في تغيير نظرة القيادة العليا من شعبة الاستخبارات واصلاح هيبة السلاح داخل الجيش الاسرائيل.

ان الامتمام الذي اولاه رئيس شعبة الاستخبارات للاستخبارات العملية والتـطويـر التكنـولوجي انـزل الى مكانة متدنية جدا في سلم الافضليات، موضوع معـالجـة الجهاز الاستخباري المقاتل فهذا الجهاز اعطي انذاك مكانة جعلت منه فقط مجموعة اتصال بين الاستخبارات والجيش.

في مطلع عام ١٩٦٣ وقبل عدة السابيع على تسلم عميت رئاسة الموساد، عرضت الاستخبارات العسكرية تقريرها الاستخباري نصف السنوي على الزغامة السياسية وقال هذا التقرير انه حتى نهاية العقد أي حتى نهاية سني الستينات لن تحدث حرب شاملة بين اسرائيل والعرب غير ان هذا الاعتقاد صمد فقط حتى الخاصل من حزيران ١٩٦٧.

## من الشمال يبدأ السوء

في كانـون ثان ١٩٦٤ عقـد في القـاهـرة مؤتمـر القمة العربي الاول لبحث قضـايـا العالم العربي، وقد وضع هذا المؤتمر لنفسه هدفين رئيسين وهما: العمل على تسـويـة النزاعات بين الدول العربية وتخطيط الاجراءات الكفيلة بمنع تشغيل ناقل المياه القطري الاسرائيلي الذي كان ينطوي على تحويل مياه نهر الاردن ونقلها الى النقف.

وساد الاعتقاد في اسرائيل بأن العرب سيرون بتشغيل الناقل القطري تفوقا اقتصاديا كبيرا لاسرائيل ولهذا سيبذلون كافة الجهود لتخريبه، وفي الواقع ان مؤتمر القاهرة قد قرر بأن العرب غير مستعدين لشن حرب في هذه المرحلة على اسرائيل بسبب تشغيل الناقل ولكنه اعلن بأنه يجب عليهم العمل لاحباط مشروع التحويل واتخذ هذا المؤتمر ثلاثة قرارات عملية وهي:

- اقامة قيادة عربية موحدة والاسراع بعملية تعاظم الدول العربية عسكريا.
- تنفيذ مشروع تصويل عربي لمصادر نهر الاردن في المنطقة التي تقع فيها
   المصادر خارج المجال السياسي لاسرائيل.
- احياء «الكيان الفلس طيني» وخلق الاطارات التي تبرز هذا الكيان سياسيا
   وعسكريا اى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني.

#### المشكلسة مسوريسا

لقد استعدت مجموعة الاستخبارات الاسرائيلية ومن ضمنها الاستخبارات السكرية لمواجهة الاخطار المترخبارات السكرية لمواجهة الاخطار المترتبة على هذه القرارات، وقد تركزت الاهتمامات الرئيسية على ما يوجري في الشمال أذ أن التحضيرات لتنفيذ مشروع التمويل العربي بدات تنفذ في الاراضي السورية في شهو تشرين ثان ١٩٦٤ واخذت دمشق على عائقها مسؤولية اقامة منظمة فتح، وقد شكلت هذه المنظمة في شهر كانون ثان ١٩٦٥ كرزن مضاد لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اقيمت في مصر.

وسمحت سوريـا لمنظمة التحرير الفلسطينية بتدريب رجالها تمهيدا لارسال مجموعات تخريب الى اسرائيل.

وفي مجال الامن ايضا كانت سوريا المشكلة الكبرى والخطرة التي تواجه اسرائيل في ذلك الوقت، فنظرية رئيس مصر جمال عبدالناصر، السياسية القائلة انه لم يحن الوقت بعد لمحاربة اسرائيل ووجود قوات الامم المتحدة كقوة فاصلة في الجانب المصري من الحدود مع اسرائيل تسببا في جعل الحدود بين مصر واسرائيل حدوداً هادئة منذ حملة قادش باستثناء بعض عمليات زرع الالغام.

ومقابل هذا تمركز السوريون على طول حدود هضبة الجولان البالغ مراك من واستغلوا تفوقهم البارز بالنسرية يكانهم مقابل قوات الجيش الاسرائيلي وسيطرتهم الطويضرافية، وصاولوا ان بمنعوا اسرائيل بالقوة من فلاحة الاراضي الزراعية في المناطق المجردة والتصدي لعمليات الملاحة في شمال شرقي بحيرة طبريا وتعطيل مجريات الحياة في المستوطنات الشمالية بواسطة عمليات القصفى المدفعي.

ورد الجيش الاسرائيلي بجهد مستمر لتسوية خط الحدود عن طريق تسيير الدوريات والمراقبات والكمائن ووضع حراسة مشددة على المزارعين وبهدف تطبيق سيدادة اسرائيل على الرض بذلت الجهود لفالحة جميع الاراضي الموجودة في المجال السيدادي الاسرائيلي حتى خط الحدود تماما، وتنفيذ اعمال الملاحة وصيد الاسماك في الجانب الشرقي لبحيرة طبيريا بمساعدة زوارق الحراسة في فصل الحراثة الزراعية كانت الحوادث تقع يوميا تقريبا، واحيانا كانت عمليات اطلاق الناس تقتصر على منطقة محلية ضيفة ولكن احيانا كانت الحوادث تشمل واجهة واسعة جدا وربعا منطقة الحدود كلها، وعلى ضوء التحرشات السورية نفذت عمليانا انتقام في الإشمالية.

لقد بامت جميع المحاولات لتسوية مشكلة فلاحة الاراخي بالفشل واستمرت عمليات القصف السورية حتى قبيل حرب الايام السنة، واثناء الحوادث لم يوقف سائقو المجرارات الزراعية اعمالهم وكانوا يعملون تحت رماية الاسلحة السورية وقتل عدد منهم وحصل بعضهم على وسام رئيس الاركان، وفي مطلع نيسان الاجارا اطلق السوريون النار على جرارات زراعية تابعة لكيبوتس «مارون» كانت تعمل في احدى المناطق المتنازع عليها وتوقف العمل، وعندما استؤنف في ٧ نيسان اطلق السوريون النار مرة الحرى، وعندها تطور حادث كبير انتهى باسقاط سبع طائرات سورية.

إن الحرب اليومية تقريبا في الواجهة الشمالية القت بالاعباء الاستخبارية على دائرة الاستخبارات في القيادة الشمالية وعلى الجهاز العسكري «للمقعد» السوري في دائرة الابحاث الكائنة في رئاسة الاركان.

### اربيع مهام استخبارية

خلال حرب «فلاحة الاراضي» وحرب المياه في الشمال اللتين احبطت المدفعية الاسرائيلية وسلاح الجو الاسرائيلي خلالهما عمليات التحويل في الاراضي السورية طلب من الاستخبارات العسكرية القيام باربع مهام وهى:

- ١. المهمة الروتينية العامة: معوفة وتقييم النوايا السورية والتعرف على جهاز الاستخبارات السوري في واجهة هضبة الجولان ومعرفة كل تغيير يجري على هذا الجهاز وعلى ادخال اسلحة جديدة واستبدال وحدات وهكذا....
  - ٢ . قبيل اندلاع الحادث: كشف النوايا السورية لاطلاق النار على قواتنا.
- ت خلال الحادث: ادار الجانب الاستخباري وتتبع الردود السورية وتحركات القوات في واجهة الجولان وكشف المصابين والقتل لدى السوريين.
- في نهاية الحادث: اجمال الحادث في تقرير شامل ببرز الخسائر السورية ويشير الى نوايا العمل المحتملة من قبلهم في المستقبل.

من اجل تنفيذ هذه المهام وضعت تحت تصرف المسؤول عن الجهاز العسكري في دائرة الابحاث في رئاسة الاركان مختلف وسائل الجمع الاستخبارية.

#### اولا:

الاستخبارات النظرية التي اشتملت على المراقبات الاستخبارية من سلسلة جبال «بوريا» والدوريات الجروية بواسطة طائرة فايير التي كانت تقلع فقط في الاحدوال الجروية المسلائمة ولم تكن تستطيع الاقتراب من مدى رماية المقاومات الجروية السورية وكانت الطائرة تحمل رجل استطلاع جوي مزود بمنظار قياس ٨×٢٠ او ٧×٠٠ وكانت الصور الجروية توفر معلومات هامة، رغم ان طلعات التصوير اقتصرت فقط على الايام التي تكون فيها حالة الطقس جيدة، فالطلعات

التي كانت تقوم بها طائرة سلاح الجو الاسرائيلية على ارتفاع منخفض كانت توفر صورة دقيقة عن القوات السورية في الجولان واستعداداتها للحوادث.

وكذلك استخبارات «الترصد» ساهمت في توفير المعلومات عن النشاطات التي تجري خلال الحرب اليومية على خط الحدود.

ان عمليات التتبع المستمر من قبل الاستخبارات العسكرية لما يجري في الجانب الاخبر للحدود في هضبة الجولان منحت قوات الجيش الاسرائيلي تقوقا هاما في «ادارة» الحادث وفي التوجيهات للتراكتور المصفح الذي كان يقوم بفلاحة الارض، وفي ارسال الاوامر للمدفعية الاسرائيلية وفي التوجيهات لطائرة سلاح الحو.

لقد تمت عملية تزويد المعلومات الاستخبارية للجيش الاسرائيلي خلال حرب المياه والاراضي في الشمال من رئاسة الاركان في تل ابيب، ومن دائرة الاستخبارات المقاتلة في القيادة الشمالية وكان اهم هذه النشاطات تلك السرعة في ارسال التقارير التي كانت تمنع احيانا وقوع خسائر في الارواح.

كان الحادث بشكل عام يهدا قبيل المساء ولكن دور الاستخبارات لا ينتهي مع انتهاء الحادث، فضابط الجهاز العسكري (السوري) في دائرة الابحاث كان يتوجب الى مكتبه ليعد التقرير الاجمالي، وكان هذا العمل ينتهي في ساعة متأخرة من الليل وفي غداة اليوم التالى تتكرر القصة ثانية. / ﴿

لقد كانت حربا المياه والأراضي في الشمال بطبيعتها استنزافا للقرى بالنسبة للمستوطنات وللجيش الاسرائياي، ولرجال الاستخبارات العسكرية وقد حانت لحنظات الارتياح عندما طلب من دائرة الابحاث ان تقترح بسرعة اهدافا سورية لمهاجمتها من قبل سلاح الجو الاسرائيلي ردا على نبران المدافع السورية، فخلال ثوان معدودة كان رجال دائرة الابحاث قادرين على ذكر اسماء الاهداف وخلال عدة دقائق كانت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي تقوم بقصف هذه الاهداف.

لقد استمرت الحوادث في الشمال تقريبًا حتى حرب الايام السنة، وتوقفت اعصال التصويل السورية لمياه نهر الاردن في عام ١٩٦٦ في اعقاب الهجوم الذي قام به سلاح الجبو الاسرائيلي على المعدات الهندسية الثقيلة التي حشدها السوريون بالقرب من «عين السفيرة».

#### نشاطات تخربسة مناوئسة

ان تعرف الاستخبارات العسكرية ع<mark>لى النش</mark>اطات السيورية في مضبة الجولان، كان اسرع واقل تعقيداً من معالجتها الاولى لظاهرة النشاطات التخريبية المناوشة التي بدأت في ليلة ٢ ـ ٣ كانون ثان ١٩٦٥ بوضع لغم في قناة الناقل القطرى في وادى بيت نطوفه.

هذه العملية التي مثلت بداية النشاطات العسكرية للمنظمات، وعمليات الحرى لهذه المنظمات حتى حرب الايام السنة لم تعتبر في بدايتها من قبل الاستخبارات الاسرائيلية كظاهرة جديدة في اطار النزاع الاسرائيلية والمربي، وكان هناك ميل لاعتبار هذه الظاهرة كتكوار لنشاطات القدائيين، في اواسط الخمسيتات قد ادى هذا التصرف الى عدم جعل الاستخبارات العسكرية تخصص طاقة بشرية خاصة لدراسة وتتبع ظاهرة تسلل مجموعات التخريب واعمال التخريب داخل الاراضي الاسرائيلية، وقد تمت معالجة هذا الموضوع في اطار قسم النشاطات الذي كان مسدولا عن مواضيع الامن الدارج، وكذلك المسؤولون في التساطات الذي كان مصدولا عن مواضيع الامن الدارج، وكذلك المسؤولون في التكنولوجي، وزعموا بائن هذا المستوى الايمكن أن يتعادل مع المستوى التكنولوجي (في مجال اعمال التخريب وزرع الالغام) الذي اظهره الفدائيون في الخمسينات.

ولكن الصورة بدأت تتضمح تدريجيا، فقد تجمعت في قسم النشاطات المشرورات وكتب كاملة حول أقوال ونظريات ماوتسي تونغ وتشيغيفارا المترجمة للغة المعربية عشر عليها، المعربية عشر عليها، وكذلك مواد التضريب التي حملها أفراد المجموعات كانت من أنواع غير معرفية وسرعان ما أضحل رجال قسم النشاطات الى الاعتراف بحقيقة أنهم يواجهون ظاهرة جددة، كما تأكد هذا الافتراض خلال التحقيق مم المضروب من المعري،

فقد تحدث هؤلاء عن تشكيل وحدة تحت اشراف الحكومة السورية وعن عقيدة فلسطينية توزع في مخيمات اللاجثين، وكذلك قسم العمليات في شعبة الاركان ارادت التعمق في معرفة هذه الظاهرة وفي نهاية الامر تقرر اقامة قسم خاص في اطار دائرة الابصاث لتعالج هذا الموضوع، وقد اطلق على هذا القسم اسم نشاطات تخريعة مناوئة.

وقد ساهم رئيس شعبة الاستخبارات سابقا يهود شفاط هاركابي في فهم الظاهـرة الجديدة عندما تطوع لترجمة كتب ومواد عقائدية اخرى عثر عليها بحوزة «المخربين» للغة العبرية، وقد اصر هاركابي الذي قام بهذا العمل كجزء من ابحاثه الاكاديمية في موضوع النزاع الاسرائيـيلي ـ العربي على ان المقصود هنا ليس فدائين الخمسينات.

منذ كانون ثان ١٩٦٥ وحتى حرب الايام السنة نفذ «المخربون» ١٣٢ عملا تضريبيا ومحاولة تضريب في اسرائيل وقد اسفرت هذه الحوادث عن مقتل ١٤ اسرائيليا وجرح ٢٢، وعمل المخربون على الغالب ضمن مجموعات مكونة من ٤٣٠ افراد، وكانت عمليات التسلل العميقة جدا تنفذ على بعد ١٣٠٠ كم من الحدود.

وقد فشـل قسم كبير من هذه العمليات وتهرب المخربون عمدا من التماس مع قوات الجيش الاسرائيلي وجميع الاهداف التي اختاروها كانت مدنية تقريبا، كما ان الاضرار التي احدثوها كانت طفيفة.

ولكن على الرغم من فشلهم العملي، فقد نجح ∘المخربون، في خلق حالات من التـوتـر على الحـدود وارغموا الجيش الاسرائيلي على الرد بعمليات انتقامية، وكان ابرز هذه العمليات عملية «السموع» التي نفذت في ○ تشرين ثان عام ١٩٦٦.

بعد حرب الايام السنة لم يكن هناك ادنى شك بأنه يجب على الاستخبارات العسكرية أن تستعد لمجابهة مشكلة جديدة أخذة بالتصاعد وأن تخصص لذلك طاقات ضخعة، وتشطت مجموعات جمع المعلومات كثيرة من عمليات تحقيق مختلفة مع الاسرى، وطرا تعاون وطيد بين الاستخبارات وخدمات الامن العامة أفضل قيام خلايا داخل المناطق، وفي مرحلة متأخرة ظاهرة السلعاط، والشماطات التخريبية المناوئة، هيث شطت عمليات تخريب عميقة داخل الاراضي الاسرائيلية وعمليات تخريب خارجة «البلاد».

# الاستخبارات في حارب الاينام السنة الانجاث: اخطاء وحسنات

لقد كان دخول القوات المصرية الى سيناء في ١٥ ايار ١٩٦٧ مفاجأة كبرى الشعبة الاستخبارات العسكرية مثلها كان مفاجأة لقادة «الدولة» ورؤساء وزارة الدفاع وعلى الرغم من ان ذكرى عملية روتم في شباط ١٩٦٠ التي ادخل فيها الرئيس المصري جمال عبدالناصر قوات الى سيناء لردع اسرائيل عن مهاجمة سوريا لم تمح بعد من ذاكرة الكثيرين فانه لم يأخذ بالحسبان ان احتمال تصعيد اخر وخطير للتوتر العسكري بين سوريا واسرائيل (مثلما حدث خلال عامي ١٩٦٦ احدث كال عامي ١٩٦٦)

ويعتقد بأن بعض جذور هذا الخطأ تكمن في الاعتقاد الذي تبلور في شعبة الاستخبارات العسكرية في اواسط الستنيات، والقائل بأنه حتى نهاية عام ١٩٧٠ لن تكون مصر مستعدة لخوض حرب مع اسرائيل وخاصة بسبب تورط الجيش المصرى في الحرب اليعنية.

في تشرين اول ١٩٦٤ اجـرت دائـرة الابحـاث نقيبهها الاستخباري نصف السنـوي والذي قبـل فبـة أنـه حتى عام ١٩٦٨ - ١٩٥٧ مربي مبـاشر على اسرائيل وعلى الرغم من انه في هذا البحت او غيره ذكرت امكانية قبلم محر بنجدة سوريا او امكانية تدهور الوضع (نتيجة لنشاطات تخريبية او تصعيد اخر) الى حد اندلاع الحرب فان هذه الامكانية وضعت في مكان متدن من سلم المنقلبات.

ان الاعتقاد بعدم المعقولية في قيام مصر بمساعدة سوريا، ساد ايضا خلال عام ١٩٦٥ واما في العـام الذي سبق حرب الايـام الستـة فان دائرة الابحاث لم تضم تقريرها الاستخباري السنوي بسبب ظروف ما.

عندما بدأت القوات المصرية بدخول سيناء وبعد أن خرج زعماء «الدولة» من تأشير المفاجئة الاولى سادت قيادة الجيش الاسرائيلي ميول نحو تفسير هذا الاجراء المصرى على أنه تكرار دقيق لعملية روتم.

### طليك / حبرك العجبلات فيورأ

بعد ان سمع رئيس الاركان الجنرل اسحق رابين (الذي خدم في عام ١٩٦٠ - اثناء عملية روتم رئيسا لشعبة الاركان في رئاسة الاركان) من رئيس شعبة الاستخبارات العميد الهارون يريف عن تحرك القوات المصرية الى سيناء استدعي يوم ١٩٥٥/١٩٧٩ على عجل العميد يسرائيل طال (طليك) الذي كان قائدا لتشكيلة الدورع النظامية، ودار - بين الاثنين الحوار التالي:

رابين: هل تذكر روتم؟؟ طليك: اذكر.

رابين: اذن هناك تكرار لعملية روتم، طليك حرك العجلات فورا.

وبالفعل فخلال بضبع ساعات على انتهاء هذا الحوار بدات الدبابات تحركها جنوبا.

لعدة اسباب كان يوجد هناك شبه كبير بين دخول القوات المصرية سيناء عام ١٩٦٠ ويسين دخولها في عام ١٩٦٧، اولا بسبب شعور المصرين بأنه يتوجب عليهم التظاهر بالقيام بمساعدة دولة شقيقة (سوريا) عندما تتعرض لضغط من جانب اسرائيل وثانيا بسبب ما يتعلق بالمعلومات الكاذبة التي بعث بها الاتحاد السوفياتي لمصر، ففي عام ١٩٦٧ كما هي الحال في عام ١٩٦٠ كان السوفيات هم الذين زويوا الرئيس المصري بمعلومات كاذبة عن نوايا اسرائيل بالقيام بهجوم واسع على سوريا.

ولكن يبدو أن التقييم الذي وضعت دائرة الابصاث في الاستخبارات العسكرية لم يلفت انتباء قادة «الدولة» الى الاختلاف الاساس بين التطويين، ففي عام ١٩٠٠ دغسل الجيش المصري سيناء سرا من خلال الصمت اللاسلكي (من خلال الاحتفاظ بامكانية الخروج بشرف من هذه الورطة) واما في ١٥ ايار ١٩٦٧ ولما المصري بعبور القناة على اصوات الهتاف بالنصر واهاؤرج الجماهير في القالمة، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الثر هذا العنصر المعنوي واختلافه عما حدث في عام ١٩٠٠ وانه قد يجر عبدالناصر الى انخاذ قرارات اخرى اكثر مصيرية من تلك التي اتخذها عام ١٩٦٠، ورغم ذلك فقد ماك شعبة الاستخبارات الى تأييد

الاعتقاد الذي تبلور في مرحلة دخول القوات المصرية الى سيناء والقائل بأنه مثلما حدث في عام ١٩٦٠ فان المصريين سيسحبون قواتهم الى غرب القناة بعد مرور بعض الوقت.

في ١٦ ايار كان الهدوء النسبي ما زال يسود شعبة الاستخبارات العسكرية وسبب ذلك هو ان الفرقة المدرعة الرابعة التي كانت دائرة الابحاث تعلق على تصركاتها الهمية قصدوى عندما تريد تقييم النوايا المصرية، لم تتحرك بعد من مواقعها على الجانب الغربي للقناة.

فخـلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الاركان باشتراك رئيس شعبة الاستخبارات ساد الاعتقاد انك لا توجد لمصر في هذه المرحلة نوايا حربية واما رئيس شعبة الاستخبارات الذي كان يؤيد هذا الاعتقاد فقد اشار الى عدة دلائل مثية للقلق مثل نقل عدد من القاذفات الخفيفة من نوع اليوشن ١٢٨ الى بير تماره.

لقد ابررت عملية دعوة الاحتياط المحدودة التي إجراها الجيش الاسرائيلي في ١٦ أيبار الرغبة في تمكين عبدالناصر من التراجع اذا اراد مثلما فعل في شباط الامرائيلي بنجا في وبناء على تقارير الاستخبارات اقتنعت حكومة اسرائيل ان الرئيس المصري بتجا فحص عملية استعراضية فقط، وإنه لا يريد خوض حرب وكذلك فان مطالبة مصر الطننية بسحب قوات الطوارىء الدولية من الحدود وحضدها في قواعد داخل قطاع غزة فسرت من قبيل الاستخبارات العسكرية بانها مطالبة غير جادة، وكانت لاستخبارات تعتقد بأن الرئيس يريد النزول عن الشجرة العالية التي تسلقها مع دخول القوات الى سيناء وتمكين الامم المتحدة من العمل مباشرة لاطفاء الفتيل المشعرة

فرغم طلب مصر الرسمي اخـلاء القـوات الدولية حاول المندوب المصري في الاممري في الاممري في المحرة القناع السكرتير العام للامم المتحدة «اوثانت» بأن لا يأمر باخلاء القوات من شرم الشبيخ وفي ذلك الوقت لم يعتقد اي شخص بأن السكرتير العام للامم المتحدة سيتصرف خلافا لتوقعات عبدالناصر ويفاجئه باستجابة سريعة للطلب المصري لسحب قوات الطوارىء الدولية بشكل كامل وبذلك تسبب في تحول دراماتيكي في احداث الايام التي تلت ذلك.

وحتى خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الاركان في اليوم التالي (١٧

ايار) لم ينغير اعتقاد دائرة الابحاث القائل بأن مصر تريد ردع اسرائيل عن النية (المنسوبة اليها) وهي مهاجمة سوريا، والتأثير على الدول العظمى للضغط على اسرائيل ومنعها من شن هجوم في الشمال، وقال رئيس شعبة الاستخبارات العميد اهارون يريف: ان المصريين سيدعون بانهم ملترضون بقولهم وباتفاقهم مع السوريين وانهم يهبون لنجدتهم عند الضرورة، وهكذا يؤكد المصريون زعامة مصر في العالم العربي.

لقد بنى رئيس شعبة الاستخبارات اعتقاده هذا بصورة كبيرة على طبيعة توزيع القوات العسكرية في سيناء في ذلك الوقت، واشار رجال الابحاث الى ان مرابطة الفرقة الثنانية في خط العريش ـ القسيمة، ما زالت في المرحلة مرابطة دفاعة فقط

ولكن في مساء يوم ١٧ ايار وبعد وصول جواب اوثانت مالت دائرة الابحاث الى تغيير اعتقادها الاسباس فقالت: اذا انسحبت قوات الطوارىء الدولية من المنطقة فانه قد يطرا وضع جديد يعطي النوايا المصرية طابعا هجوميا وليس دفاعيا فقط.

### طــرد الامم المتـحدة ـ مفاجــاة

في ١٨ ايسار اتضمح بأن المصريسين قد خلعوا القفازات فقد طلب وزيسر الخارجية المصري محمود رياض اخلاء القوات الدولية بشكل كامل ونهائي.

واعتقدت الاستخبارات بأن المصريين لم يقصدوا هذا التطور السريع ولكن جواب السكرتير العام للأمم المتحدة «اوثانت» الزمهم بالمطالبة بسحب جميع قوات الطوارىء خوفا من أن يتهم العالم العربي مصر بالخوف من اسرائيل ومن الجيش الاسرائيل.

وفي غداة البيوم التالي في ١٩ ايار عقد اجتماع اخر في رئاسة الاركان، وارضح رئيس شعبة الاستخبارات بأنه مما لا شك فيه ان الاجراءات المصرية الاخيرة تشكل تغييرا متطرفا جدا على الخط الذي انتهجه المصريون حتى الان، ولكن بما انه لم يطرأ بعد تعاون عسكري عربي فانه من الصعب الاعتقاد بأن المصرين قد تراجعوا عن اعتقادهم الاساس بأن الوقت غير ملائم بعد لشن حرب على اسرائيل وصع هذا اضاف يريف قائلا: ان الخطوات الاخيرة تشير الى وجود استعداد مصري للذهاب إلى ما هو ابعد من ذلك ونحو مجابهة وربما تبنّي هذه المجابهة. ولاول مرة اشار رئيس الاستخبارات العسكرية احتمالا قال فيه ان التحال الذي قطرا للذي طرا على تصرف المصرين قد طرا ليس فقط بسبب القلق على مصبر سوريا، وانما بسبب مخاوف مصرية من ان اسرائيل تخطط لضرب مصرى (بعد ان تضرب سوريا) في الوقت الذي يكون فيه جزء من الجيش المصري مشغولاً بالحرب المينية.

ان سحب القوات الدولية، رغم ان الاستخبارات العسكرية لم تتنبأ به سلفا هو الذي احدث التصول الاول في تقديرات دائرة الابحاث بالنسبة للامكانيات المفتوحة امام مصر، لقد اعتقدت دائرة الابحاث وتأكدت صحة هذا الاعتقاد فيما بعد، بأن سحب القوة سيكون بمثابة سحب (صمام الامن) وخلق وضع جديد قد يفقد فيه الممرون بسرعة السيطرة على زمام الامور.

 ف ١٩ ايار اصبح عدد القوات المصرية في سيناء اكثر من ثلاث فرق عسكرية واعتقد رئيس شعبة الاستخبارات بأن التعزيزات المصرية في سيناء ستستمر، وبعد اكمالها ستواجه مصر اربعة احتمالات:

 عدم اتخاذ ابة مبادرة اخرى، والاستفادة من ثمار النصر، وستعلن مصر انها ردعت اسرائيل عن نواياها العدوانية واكدت زعامتها في العالم العربي.

 ب. المبادرة الى تحرش لجر اسرائيل الى ردة فعل، على فرض ان الرد الاسرائيلي سيفشل وتحقق مصر مكسبا استراتيجيا كبيراً.

 ج. هجـوم مصري مخـطط بدون اعمال تحرش مسبقة من خلال استغلال عامل المفاجأة واعتقدت شعبة الاستخبارات انه اذا اختارت مصر هذا الطبيق فان اهدافهم ستكون المطارات العسكرية واهدافاً حيوية اخرى في اسرائيل.

د . حرب استناف طويلة، من مراكز ثابتة هدفها ارغام اسرائيل على الاحتفاظ
 بقوات الاحتياط فترة طويلة، من خلال الانتظار لفترة مناسبة للهجوم.

واعتقدت شعبة الاستخبارات بأنه في كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة يجب ترقع عمل سوري مشابه كما أنه من المحتمل أن تقوم سوريا بعملية مخططة ضد أهداف محددة.

يوم السبت ٢٠ ايــار احتل المصريون شرم الشيخ وفي مرحلة متأخرة كشفت

الاستخبارات العسكرية ان الثلاثة الوية مشاة المصرية اعيدت من اليمن وقالت ان المصريـين ينـوون على ما يبـدو ارسالها الى سيناء، اما الفرقة المدرعة الرابعة فلم تصار معد الم سيناء.

واستخلص رجال الجهاز العسكري في دائرة الابحاث من التحركات المصرية نحس سيناء التي جرت بصورة مسرعة وفوضوية، أن عبدالناصر آراد منذ البداية القيام بعمل محدود، لكنه أنجر وراء الاحداث وانجر سبيب ضغط داخلي وعربي اله القيامة الى المخطوبة عن كتب على انظمة الى اتحاذ قرارات لم يقصدها من قبل، وبغضل تعرفهم عن كتب على انظمة الجيش المصري، قال رجال الابحاث أنه عندما ينفذ المصريون عملية عسكرية مخطمة سلفا فانهم يحركون قواتهم بنظام وبئة.

في ٢١ ايـار اعلنت دعوة الاحتياط العامة في الجيش المصري، ووصل رئيس الاركان الاردني الى القاهـرة، وفي ذلك اليـوم حاولت الاستخبـارات العسكـريـة التعرف على شخصية عبدالناصر:

شعورة: فقدان السيطرة على الوضع.

ضائقته: انه يعتقد بأنه لا يملك القدرة الهجوبية الكافية من جهة ومن جهة اخـرى انـه مقتنع بأنه نتيجة لتسلسل الاحداث فانه من المحتمل ان لا يستطيع السيطرة على الاحداث.

مشكلة: كيف يستعد للحرب غير المستبعدة، وانقاذ مصر.

في ٢٢ أيار في الساعة السابعة صباحاً عقد اجتماع اخر في رئاسة الاركان باشتراك رئيس شعبة الاستخبارات، وفي هذا الاجتماع قال العميد يريف، ان بناء القوة المصرية في مشارف سيناء سينتهي غدا، وان القوات ستكمل انتشارها هناك، واطلع رئيس الاستخبارات المجتمعين على نوايا مصم لتحزيز كتبيتهم التي ارسلت قبل ذلك بيومين عن طريق الجو الى شم الشبخ، وارسال اسراب جوية وقوة بحرية قبد ألى قاعدة ،غريفة، على ساحل البحر الاحمر، وقد بحث الاجتماع امكانية قيام المصرين باغلاق مضائق تيران في اعقاب اكمال انتشارهم في مشارف سيناء ولكن هذه الامكانية غيم مؤكدة، وفي ذلك الييم تلقى رئيس الحكومة فني اشكول تقريراً استخباريا يفيد بأنه على ضوء النجاحات التي حققها المصريون حتى الان في اجسراءاتهم وعلى ضوء الزيارة القربية لإرئانت في القاهرة فانه من غير المتواقع في فدا المرحلة اذر تتم من جانبهم عملية استعراضية اخرى مثل أغلاق المضائق وفي

نفس ليلة ذلك اليوم اعلن عبدالناصر اغلاق مضائق تيران امام السفن الإسرائيلية.

## الهجوم الذي لم ينفد

اذا كان سحب القـوات الدولية من سيناء قد ادى الى زيادة خطورة الاعتقادات الاستخبارية بالنسبة النوايا المصري فان القرار المصري باغلاق مضائق نيان (عـلى الرغم من انـه جاء هو ايضا كمفاجاة الاستخبارات الاسرائيلية) قد ازال كافة الشكوك من قلب رئيس الاستخبارات العميد اهارين بيرها، فيدفعة واحدة اصبحت الصورة الاستخبارات في خندة وجلية، جلاء الاخطار التي تواجهها «الدولة» فظهـور رئيس الاستخبارات في خندة قيادة الجيس الاسترئيل بحضـور رئيس الحكومة لفي اشكول في الثالث والعثمين من ايار في الساعة الشامنة والدقيقة العاشرة صباحا، بعد اغلاق المضائق كان ظهورا مؤثراً الساعة الذكما يذكر زملاؤه.

ففي هذا الاجتماع قال يريف: لقد انتهت فترة ما بعد عملية قادش، ولم يعد الحديث مقصورا فقط على حرية الملاحة، فاذا لم ترد اسرائيل على اغلاق المضائق فانه لن تبقى هناك هيبة لها او لقدرة الردع للجيش الاسرائيلي، اذ ان الدول ـ العربية ستفسر ضعف اسرائيل على أنه فرصة مواتية للتصدى.

وقد مثلت اقـوال يريف في ذلك الصباح شعور جميع الحاضرين في الخندق (غـرفـة العمليـات) ولاقت اصـداءهـا في ذلك السـاء خلال حديث رئيس الاركان اسحق رابـين في جلسـة الحكـومة حيث قال: لقد هدد عبدالناصر مكانة اسرائيل، وفي مرحلة متأخرة سيهدد جيشها ووجوده.

بعد ذلك بيومين مثل رئيس شعبة الاستخبارات امام رئيس الحكوبة، ومن خلال ادراك اهارون يريف للمسؤولية الضخمة التي القيت على عاتقه بحكم كونه ضابط استخبارات «الدولة»، وتأكده من صدق تقديراته قال يريف: ان الوضع يتدهور باستمرار وتتبلور لدى الرئيس المصري فكرة شن هجوم على اسرائيل.

ان انتشار العدو يبرهن على ان عنصر الزمن هو الحاسم، اننا سنواجه مجابهة ليس مع مصر فحسب وانما مع بقية الدول العربية، وكلما مر الزمن كلما ازداد التعاون العربي وتوطد الحلف العسكري العربي وزالت كل المكاسب التي حققناها في عملية قادش.

لقد اعتمدت تقديرات رئيس الاستخبارات بالنسبة لخطورة الوضع ليس فقط على تقييم مغزى اغلاق المضائق وانما ايضا على معلومات حول ظهور الفرقة المدرعة الرابعة في الميدان، التي بدأت تصركها الى داخل سيناء قبل ذلك بيوم واحد أى في ٢٤ أيار.

على الرغم من ان الناحية الاساسية ابرزت تقارير الاستخبارات بصورة صحيحة خطورة الوضع في اعقاب اغلاق المضائق فإن دائرة الابحاث قد اخطأت مرة اخـرى في الخـامس والعشرين من الشهر عندما اعتقدت بأن الهجوم المصري متوقم في غداة ذلك اليوم.

وقد بني هذا الاعتقاد كما يبدو على تفسير خاطئ لعدة انباء وصلت الى استخبارات، فقد ساد الاعتقاد بأنه وصلت الى مصر (بواسطة الاستخبارات السرفياتية) معلومات حول خطة العيش الاسرائيلي لماجة مطاراتها العسكرية وقدم طائراتهم وهي جائمة على مدارجها ولهذا السبب قروا احباط هذه الخطة عن طريق القيام بهجدوم على اسرائيل في ٢٦ ايار لكن الهجوم لم ينفذ غير انه لم يكن بذلك ما يغير التقديرات الاساسية للاستخبارات الاسرائيلية والقائلة بأن انتظاراً آخر من جانب اسرائيل في يؤدى الا الى زيادة الاخطار العسكرية.

خلال اجتماع مع العصداء في الجيش الأسرائيلي في ٢٨ ايار اعترف رئيس شعبة الاستخبارات بصراحة بأن المحاولات المتثالية التي قامت بها الاستخبارات في الاسبوعين الاخبرين مئذ ١٥ ايار التحري وراء نوايا عبدالناصر، لم تسفر عن شيء وشرح بريف أن الرئيس المصري يغير نواياه بصورة سرعة وأنه من الصعب المدين ويتبية تهائية كيف ومتى سيعمل؟ واكد بريف أن عبدالناصر لم يعد ذلك الرجل الصدر الذي يريد الامتناع عن التربط مثلما عرفناه في السابق، فهو الأن مستعد للخناطرة في حرب طر وإن يكون الباديء بها.

لقد نشر شلوموغزيت رئيس دائرة الابحاث التابعة للاستخبارات العسكرية خلال حرب الايام السنة بعد الحرب بعدة سنوات مقالا تحدث فيه عن المصاعب الجمة التي واجهت دائسرته عندما جاءت لتقدير تطورات والتصعيد غير الحذره الذي حدث في النصف الشاني من أيار ١٩٦٧، وأشار جزيت الى سلسلة من التطورات في تلك الفترة ومنها تطورات ذات مفنري مصديري واكد انه لم يكن بالإمكان جمع معلومات مسبقة عن هذه التطورات أو دبود الفعل عليها، فعلى سبيل المثال هذا ما حدث بالنسبة للقرار المتسرع الذي اتخذه السكرتير العام للامم لمتصدة أوثانت بخصوص الاستجابة لط<mark>لب مصر</mark> بسحب القوات الدولية من سيناء والذي نجم عنه ردة فعل غير متوقعة من جانب الرئيس المصري جمال عبدالناصر.

ان الخطأ الذي ارتكبته دائرة الابصات في الاستخبارات العسكرية في 
قراءتها المسبقة الصحيحة النوايا المصرية لم يسس بالدور الحاسم الذي لعبته 
الاستخبارات في مجال احراز النصر في الحرب، فالملومات التي تجمعت قبل 
اندلاع الحرب بسنوات طويلة والتتبع المستصر لتحركات الجيش المحري منذ 
الرابع عشر من ايرار مكنت دائرة الابحاث من انتاج استخبارات عسكية دقيقة 
وصحيحة، وهذه الاستخبارات اصبحت اساسا متينا لتقييمات الوضع من قبل 
القيادة العسكرية الاسرائيلية والخطط العملية لرئاسة الاركان الاسرائيلية.

وبالفعل فعندما اندلعت الحرب لم تحدث اية حادثة أصطدمت بها قوات الجيش الاسرائيلي بقـوات معادية دون ان يكون لديها معلومات مسبقة عنها على مستوى رئاسة الاركان، وكانت هذه المعلومات تمرر بانتظام الى القيادات رغم انها لم تصل دائما في وقتها المصدد الى القوات في المنطقة، بسبب وقوع خلل بطرق تزويد المعلومات.

# جهاز جمع المعلومات في الحرب وقبلها

ان الاستخبارات العسكرية ما كانت لتحقق ما حققته في حرب الايام الستة لولا الجهدود الكبيرة التي بذلت طيلة سندوات عديدة في مجال تطوير وتعميق وتحديث جهاز جمع المعلومات، فعملية روتم في مطلع سني الستينات التي فاجأ بها الرئيس المصري جمال عبدالناصر اسرائيل بادخاله قواته الى سيناء والاحداث على الحدود الشمالية والنشاطات التخريبية في اواسط الستينات كل هذه الامور خلقت دافعا للتفكير وتطوير طرق ووسائل للتحري المنتظم وراء تطور قوات العدو.

وهذه التحريات تطلبت ليس فقط عملية مشتركة ومنسقة بين جميع وكالات

جمـع المعلومـات وانمـا ادخـال تكنـولوجيـات جديدة وحديثة للعمل الاستخباري للتغلب على جهود الطرف الآخر لاخفاء نواياه وما يجري في اراضيه.

ان رئيس شعبة الاستخبارات في هذه الفترة يعترف بمساهمة العنصر الانساني في جهاز جمع المطوعات في الفقرة التي سبقت حرب حزيران ١٩٦٧ فعملاء الانساني في جهاز جمع المطوعات في الفقرة التي سبقت حرب حزيران الما ايضا صورا ذات نوعية جيدة لمحطات رادار مصرية في سيناء ومعسكرات اللجيش وتحصنات وبنشآت مختلفة وصطارات، فالمطوعات التي وفرها الاشخاص مكنت الاستخبارات العسكرية في سلاح الجو من أن تصدد بصورة اكيدة ومحدد الاهداف في سيناء (الابنية، والتحصينات، والمشأت) غير الماهولة والتي قصد بها تضليل سلاح الجو الاسرائيل وما هي الاهداف الحقيقة المفولة.

فصسور لواء الدروع المصري الاول الذي دخسل سيناء قبل حرب الايام السنة بوقت طويل وصلت الى الاستخبارات العسكرية عن طريق احد العملاء، كما احضر عميل آخر عشية الحرب انذارا مبكرا عن تحرك قوات الدروع الاردنية.

## الحديث الذي التقط

ان أهمية «الفرد» في جمع المعلومات عن قوات العدو في سيناء خلال الفترة التي سبقت حرب الايــام الستــة، ارتفعت في اعقاب الحساسية الكبيرة التي كانت في ذلك الوقت بالنسبــة لطلعــات التصــويــر التي تقــوم بهــا طائـرات سلاح الجو الاسرائيلي فوق الاراضي المصرية.

ان حقيقة امتلاك الاستخبارات المسكوية طوال سني الستينات القليل فقط من الصحور الجوية الدقيقة لشبه جزيرة سيناه وخاصة مناطقها الغربية لم تكن عرضة للنسيان او الاهمسال، وإنما كانت نتيجة لعدة اسباب منها: الرغبة في المطارات القائلة المصرية، التي وضعت في المطارات المامية والمخاوف من الاكتشاف من قبل جهاز الانذار الامامي، والاعتقاد بأن خطر الصرب قد زال، وصع هذا كانت تنفذ بين الحين والآخر طلعات فوق اعماق سيناء والصحور التي القطت كانت تشكل مساعدة ذات الهمية بالغة لعمليات التصري وراء حجم بناء المطارات المصرية مثل (المطار الجديد في بير تماره) ووراء

توسيع المطارات القائمة والاساس الارضي (الطرق) وشبكة التحصينات، فعلى سبيل المثال ادت الصسور التي التقطت عام ١٩٦٦ الى نتيجة وهي ان مصر قد اهملت فكرة بناء الخطوط الخلفية وهي الحقيقة التي اخذت بالحسبان اثناء وضع الخطط العملية للجيش الاسرائيلي.

ولكن قبيل اندلاع الحرب في ٥ حزيران سمح لسلاح الجو بالقيام بطلعات تصوير يومية فوق قرات العدو في سيناء للحصول على صور دقيقة، ورزوت عملية حل المصور التي استمـرت ليلا نهارا بصورة دقيقة عن حشود القوات المصرية في سيناء وصورة انتشارها، وعندما اصر احد محللي الصور قبل يومين او اثلاثة ايام على صدور امر «ساط احمـر» الذي اعلن بداية حرب الايـام الستة، على انه يلاحظ في اخر الصورة الغامضة لمشارف رفح قوات مصرية ارسلت في الحال طائرة لاجـراء عملية تصـويـر اخرى اكدت وكشفت قوات المدفعية التابعة لفرقة المشاة المصرية السابعة.

ومما لا شك فيه ان احد الادوار الهامة التي حققت النصر قد لعبه قسم الترصد فهذا الجهاز تطور بسرعة منذ حملة قادش وبلغ مستوى ممتازاً عشية حرب الايسام السنة بعد ان اصبع يستخدم اكثر فاكثر تكنولوجيا حديثة لم تعرف في السابق، لقد كشف جهاز الرصد في حرب الايام السنة ما اسماه تسجيل مكالمة جرت بين زعيمين عربيين في اليوم التالي للحرب فقد جرى الحديث عبر جهاز الراديو - تلفون، والنقط في السادس من حزيران ١٩٦٧ فجرا من قبل فني الرصد الاسرائيل.

وكان هدفها التنسيق حول اصدار بيان حول اشتراك الولايات المتحدة وانجلترا في الحرب الى جانب اسرائيل.

وقد عارض رئيس شعبة الاستخبارات انذاك العميد اهارونَ بريف نشر هذه المكالمة وكثيف التقاطيا من جانب الاستخبارات المسكرية الامرائيلية لكيلا يتم اكتشاف بعض طرق عمل الاستخبارات على الرغم من أن الخبراء اعتقدوا بأن الاضراء الامنية لن تكون كبيرة، وهو ما زال يعتقد حتى اليوم بأنه اخطأ عندما استسلم في هذا الاصر للضغط من جانب الستويات السياسية وعلى اية حال فقد طلب في ذلك الوقت من ايس رعبرا الذي كان يشعبة لنذلك متصبا كبيرا في شعبة

الاستخبارات العسكرية (كأحد مساعدي يريف) ان يبرهن بأن الصوت الذاع حقيقي، ومن اجل ذلك اقترح استخدام جهاز خاص لتشخيص الاصوات (VoicePrint) ليستخدم عادة في مختبرات التشخيص الجنائي في الشرطة.

#### جهاز التضليل

خلال نشاطات مكتفة استمارت سناوات ملا العمالاء ورجال الرصد واستخبارات التصوير، ملفات الاستخبارات السكرية بالمطيات الدقيقة والفصلة جدا عن العدو في الجبهات المختلفة، وكان طيارو سلاح الجو الاسرائيلي الذين انطقوا لمهاجمة المطارات المصرية في الخامس من حزيران ١٩٦٧ مزردين بقوائم تتممل اهدافا خاصة ظهرت عليها بوضوح علامات الاهداف ومدارج المطارات واماكن وقوف الطائرات والمنشآت الحقيقية التي يجب نسفها والمنشأت التضليلية التي يجب نسفها والمنشأت التضليلية التي يجب الاستخبارات في حرب الايام الستة الى جهاز التضليل الذي استخدمته شعبة الاستخبارات في حرب الايام الستة الى جهاز التضليل الذي استخدمته شعبة الاستخبارات في طربيل الحرب المبارة، وقد عمل هذا الجهاز على صعيدين: استراتيجي وتكتيكي عملي.

في المجال الاستراتيجي تركزت عمليات التضليل التي استمرت فترة طويلة نسبيا على تضليل العدو بالنسبة لحجم القوات العسكرية الاسرائيلية وخاصة بالنسبة لحجم قواتها المدرعة، وقد ادى نجاح هذا التضليل الى جعل المصريين يعتقدون في بداية حرب حزيران ١٩٦٧ بأن الجيش الاسرائيلي سيضع امامهم عددا من الدبابات اقل من العدد الحقيقي وهو ١٠٠ دبابة.

اما في المجال التكتيكي العملي، فقد استخدم قبيل اندلاع الحرب مباشرة مخطط تضليل كان يهدف الى دفع القيادة المصرية الى اعادة تنظيم قواتها في سيناء بشكل يتناسب مع خطة الهجوم الاسرائيلية، وهذه العملية الذكية التي نفذت بشكل مشترك بين الاستخبارات العسكرية واحدى الوحدات الهندسية اشتملت على استخدام وحدة تضليل لخلق انطباع بأن الجهد العسكري الاسرائيلي سيتركز ثانية على المحور الجنوبي.

وقد أبتلع المصريون هذا الطعم وغيروا انتشار قوأتهم وحركوا قوات عسكرية ممتازة الى الواجهة الجنوبية بما فيها قوات «مجموعة الدروع» التي يقودها سعد الدين الشاذلي (الذي اصبح فيما بعد رئيسا لاركان الجيش المصري في حرب يوم الغفران) وفي اعقاب عملية التضليل بدأ المصريون يعززون المحور الجنوبي ابتداء من قلعة النخل وحتى كونتيلا، وكذلك المنطقة الواقعة بين كونتيلا والقسيمة.

خلال الايام الخمسة التي سبقت الحرب، نقل المصريون مجموعات دروع اخرى الى المحور الجنوبي، ونتيجة لهذه التحركات اصبح وضع الجيش المصري خطيرا جدا حتى في بداية الصرب وتعرضت القوات المصرية في المراحل الاولى للحرب الى خطر التطويق.

اذن، كان انتصار الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في حرب الايام الستة، انتصارا مشتركا لجهاز جمع المعلومات الذي وفر عشرات الالاف من المطرمات لدائرة الابحاث، وقامت هذه الدائرة الى جعل هذه المعلومات صورا استخبارية واضحة ودقيقة ويوثق بها، ولكن منذ اللحظة التي صدرت فيها اشارة وبساط احمره (سدين اروم) حان وقت الاختبار للاستخبارات المقاتلة.

### الاستخبارات المقاتلة في الحرب

ان تعزيز جهاز جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية خلال الفترة الوقعة بين حملة قادش وحرب الايـام السنة، وخاصة في سني الستينات الاولى جاء بنسبة ما على حسـاب الاستخبارات المقاتلة، وقد تمثل هذا الامر بالوسائل الضعيفة والطاقة البشرية المقاصة التي وضعت لتطوير الجهاز المقاتل على مستوى القيداد والمجموعات غير ان جانبا من هذا الواقع تغير فقط في العامن اللذين سبقـا الايـام الستـة، ففي تلك الفترة برزت جهـود لتحسين جهاز الاستخبارات المقاتلة، في الجيش الاسرائيلي في اعقاب الدورس التي تم استخلاصها في اعقاب حرب سينـاء عام ١٩٥١ (حملة قادش) فقد ارسـل الى دائـرة الاستخبارات في القيادة الجنوبية وكذلك في القيادات الاخرى اشخاص ومعدات جديدة، كما بذلت جهود اخرى لتحسين جهاز حل الصور الجوية وزيد عدد محلى الصور.

وجرت في دوائر الاستخبارات الميدانية، تمارين مختلفة هدفها اعداد الدائرة للعمل في ظروف القتال، وفي مجال التدريب على مستوى رئاسة الاركان وضعت انظمة خاصة لتطوير موضوع الاستخبارات المقاتلة، فعشية الحرب اخذ يبرز الدور الضاص والمديز لجهاز الاستخبارات المقاتلة في اعادة القوات من الناحية الاستخبارية تزويد صور جوية حديثة وخرائط وتحليلات دقيقة للاهداف والمحاور وواجهات القتال.

#### هبوط طائرات الفايبس

خلاف اللقيادات المختلفة اضطرت القيادة الجنوبية في ايار ١٩٦٧ الانتقال مرة واحدة وبسرعة فائقة من حالة الهدوء التي استمرت عشر سنوات الى حالة المحمل السريح والمضني، (ففي القيادة الشمالية مثلا) كانت ءالالة، مزيته ومستعدة بسبب الصوادث التي خاصتها بالنسبة للمياه، والمشكلة الاولى التي واجهت دائرة الاستخبارات في القيادة الجنوبية عندما بدات تضع المواد اللازمة تمهيدا للحرب كانت ضرورة ملاعمة نفسها بسرعة لخطط الهجوم الاسرائيلية في سبياء التي كانت تتغير باستعرار منذ ١٥ ايار.

كما واجهت مشكلة اخسرى وهي ضرورة اعداد مادة عن تضاريس المنطقة بكمية تكفي دوائر الاستخبارات على المستويات الاقل، أي بكمية تكفي القوات المحاربة.

والمشكلة الاضرى كانت تتعلق بامكانية عبور المحاور تمهيدا للحرب، ويذكر رجال دوائر الاستخبارات القيادة الجنوبية شكوك فيما الذا كان محور وادي حردين ـ بيرلحفان صالحاً للعبور، وعندها تذكر شكوك فيما الذا كان محور وادي حردين ـ بيرلحفان صالحاً للعبور، وعندها تذكر ضابح الاستخبارات القتالية أنه في عام ١٩٥٧ اعد لنفسه مجموعة خاصة من صور المرات الى داخل سيناء وفي ساعة متأخرة من الليل بعث بسائق سيارة الى منزله لاحضار الصور، وبعد ذلك قلب القيادة ظهرا على عقب الى أن وجد تقارير يعود تاريخها الى عام ١٩٥٧ اكدت أن هذا المحر صالح للحركة، فنظر قائد القيادة يشعياهوچفيش الى هذه الوثائق وصادق على قرار التحرك في هذا المحور.

مع بداية الحسرب وقسع معسظم العبء الاستخبساري على كاهسل ضابسط الاستخبارات في القيادة الذي وضع مراحل لعمله:

المرحلة الاولى: توزيع شبكة من المراقبات القيادية وتخصيصها للقوات العاملة
 في الهاحهات المختلفة.

- المرحلة الشانية: تخصيص طاشرات الاستطلاع الخفيفة لاغراض العمل الاستخباري للمجموعات، وفي اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، في الساعة الساسة من صباح يوم الخامس من حزيران وجهت الاوامر لرجال الاستطلاع الجبوي للالتقاء بعد يومين في السابع من الشهر في جبل لبني في سيناء (اذ انه قبل ذلك وعندما عمل سلاح الجو بكامل قواته في سيناء ومصر منعت طائرات الفاييد من الاقلاح ، وبالفعل ففي الساعة الواحدة ظهرا من يوم ٧ حزيران هما طائرات الفايد والقايرة الفايد في مطاح طائرات الفايد على المجموعات القاتلة كغرفض التجسس).

- المرحلة الثالثة: تخصيص ضباط استخبارات للاسراب الجوية.

في حرب الايام السنة تم لاول مرة توجيه وارشاد الطيارين من قبل ضباط الاستخبارات بالنسبة للاهداف التي ينوون مهاجمتها، وفي الوقت نفسه كان الضباط على اتصال مستمر مع دائرة الاستخبارات القيادية.

فكلما تعمقت القوات الاسرائيلية في داخيل سيناء كلما ازداد حجم ووزن مصادر جمع المعلومات التي كانت تحت تصرف ضابط الاستخبارات القيادية وتقلصت مصادر المعلومات التي كانت تحت تصرف الاستخبارات الرئيسية، فقد انتهى (الافق الالكتروني) وحل محل القواعد الثابتة لوحدات الرصد، مجموعات رصد متحركة.

غير ان هذا العمل الاستخباري لم يمر كله دون اخطاء، فقد كانت القوات المحاربة تصطدم اكثر من مرة بكمائن مصرية لم تكن تعرف عنها من قبل شبياً.

المرحلة الرابعة: استجواب الاسرى (والقصد هذا هو استجواب الاسرى لاغراض مواصلة الحرب) ان تعرينا حول هذا الموضوع جرى في حرب قادش طبق عمليا في حرب الايام السنة بصورة منظمة، بعد اضافة محققي اسرى الى دوائر الاستخبارات من مستوى اللواء فما فوق.

#### عمليسة كترينسا

ان نجاح الاستخبارات المقاتلة في حرب الايام الستة لم يعف العناصر المناسبة من ضرورة استخلاص العبر من الحرب، فعندما انتهت الحرب اجتمع ضابط الاستخبارات على مستوى الميدان في بيت الجندي في تل ابيب لاعادة تصموير عملهم والترومية بكل ما هو مترتب على ذلك، ومن بين هذه التوصيات: زيرادة وسمائل جمع المعلومات التعبوية، تحسين اسلوب تحليل الصور الجوية، تحديث مستمر للمعلومات على المستويات المختلفة، واعداد فائض من الخرائط، لتنطبة كافة المتطلبات.

ان احد الاعمال الفورية التي قامت بها دائرة الاستخبارات في القيادة الجندوبية بعد الحرب كان «عملية كترينا» وهدفها مسح شبه جزيرة سينا»، فقامت طواقم من المصورين والجغرافيين والمساحين وضباط الاستخبارات ومحللي الصور الجوية، بمسح كل منطقة في سيناء وقاموا بتصحيح الخرائط.

فقد عملوا «كالمجانين» خوفا من ان تتكرر عملية الانسحاب من سيناء عام ١٩٥٧.

لقد كانت عملية كترينا والعمليات الشابهة التي جاءت بعدها حيوية جدا لان القيادة الجنربية أنهت الحرب بدون خرائط مفصلة لكل ما هو موجود خلف الخط الذي توقفت عنده القوات الاسرائيلية.

كما انها لم تكن تملك خرائط مطبوعة باللغة العبرية للجانب الاخر من قناة السموس، وهذا انتهت جميع «ملفات المنطقة» المرجودة في القيادة وعندها اعدت بالتعاون مع شعبة الاستخبارات الرئيسية الملفات الشلائة لمنطقة القناة بهور سعيد والاسماعيلية، السويس، ولجميع المنطقة الواقعة خارج ملفات الحرب، وكذلك دوائر الاستخبارات في القيادتين الشمالية والوسطى قامت بحملة واسعة لجمع المعلومات عن الواجهات الواقعة خلف خطوط وقف اطلاق النار الجديد.

# الاستخبارات في الاستنزاف

## مركز التبليغ

لقد رفعت حرب الإيام السنة من هيبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي وخبارجه واعطت اندفاعة كبيرة لتطوير سلاح الاستخبارات، كما زيد حجم الطاقيات الموضموعية تحت تصرفها من مال ومعدا<mark>ت</mark> وطاقة بشرية ممتازة مصورة كبرة.

وبعد إن اثبتت قوتها في الحرب طلب من الاستخبارات العسكرية الأن اعادة تنظيمها في مجالات جمع المعلومات والابحاث، للحصول على معلومات استخباروب عن انتشار القوات العربية خلف الخيطوط الجديدة وتتبع عملية الاصلاح السرعة للجيوش العربية هذه اعتماداً على المساعدات السوفياتية وحصم حجم التفلغل السيوفياتي في المنطقة وتحليل طرق من العمل المكتة المتوفرة امام الجيوش العربية بعد هزيمتها في الحرب، إذ أن الملفات عن قوات العدو في سيناء والضفة والجولان التي صنعت بجهد طوال سنوات، اصبحت عديمة الجدوى بعد الحير وحفظت في الإرشيف.

كما طلب من الاستخبارات العسكرية في نفس الوقت معالجة ظاهرة النشاطات التخريبية المناوئة، التي تصاعدت حدتها بعد الحرب، أن الفقرة الزمنية الواقعة بين نهاية حرب الايام السنة وبين خريف عام ١٩٦٨ التي سادها هدوء نسبي حتى في جبهة القناة (باستثناء النشاطات التي قام بها رجال الكوماند والفلسطينيون أو البدو لاغراض زرع الالغام والقيام بأعمال التخريب وارسال المجموعات لاغراض التسلل) قلنا تلك الفترة استغلتها الاستخبارات العسكرية بقيادة العميد اهارون يريف لاعادة تنظيم سريعة تقريبا في جميع المجالات.

 في دائرة الابحاث: بالاضافة الى النشاطات الروتينية المتعلقة بتنظيم ملفات جديدة وكراسات تتعلق بالاستعدادات العسكرية في الدول العربية واجراء البحوث الاساسية حول ما يجرى في هذه الدول، وتوجيه اوامر مناسبة لعناصر جمع المعلومات، اكدت الدائرة على تحسين تقييم المعلومات من خلال اضافة وظائف جديدة تتعلق بمراقبة اعمال التقييم.

هناك عملية اخرى اجريت في اطار دائرة الابحاث (وشرع بها عشية الحرب) اعدت لتحسين طرق تدفق المواد الاستخبارية من وكالات جمع المعلومات المختلفة الى دائرة الابحاث ومنها الى زبائن الاستخبارات ولهذا الغرض استخدم جهاز لارسال التقارير ونشرها والذي تم بفضله استخدام حيل خلال الحرب دون وقوع اخطاء.

## تحسين مصادر المعلومات

طور القسم الفني التابع لدائرة الإبحاث عملية تحر واسعة ومستمرة وراء وسائل الاسلحة والمعدات الحربية الجديدة التي ارسل بها الاتحاد السوفياتي عن طريق الجبو الى مصر منذ اواسط شهر حزيران بمقابل كميات الاسلحة الكبرى الاخترى التي نقلت اليها عن طريق البحر، (فبعد الحرب بوقت قصير كلف رئيس شعبة الاستخبارات العميد يريف دائرة الابحاث بمهمة عاجلة، وهي تقييم امكانيات اعادة تنظيم الجيوش العربية والحقبة الزمنية التي تتطلبها مثل هذه العملية، وجاء في الورقة التي وضعتها دائرة الابحاث والتي لاقت ردود فعل المستوى العسكري ان الجيوش العربية ستعود الى وضعها السابق (وعلى الاقل من ناحية الكم) خلال عام او عام ونصف.

ان نجاح شعبة الاستخبارات في المجال العسكري اعطى ورنا كبرا لتقديراته على الصعيد السياسي ولهذا استععوا الى آرائها بالنسبة للاستعدادات السياسية للعدو، فقد كان رئيس الاستخبارات العسكرية اهارون بريف يدعى في القوات متقاربة متقديرات وتقييماته بنسبة كبرة كقاعدة للسياسة الاسرائيلية الدارجية، واستخدمت تعقيرات وتقييماته بنسبة كبرة كقاعدة للسياسة الاسرائيلية الدارجية، وقد عارضت بعض الاوساط تدخل الاستخبارات العسكرية في المجال السياسي، وفيما بعد كان هناك من زعم بأن انشغال الاستخبارات العسكرية، المتزايد بالتقديرات السياسية جرى على حساب الانشغال بالتقديرات العسكرية، وكان ذلك اعد جذور فشل الاستخبارات في التنبؤ بحرب يوم الغفران.

- في مجال جمع المعلومات: بذلت بعد الحرب جهود مكثفة لاعادة تنظيم محطات جمع المعلومات وتحسين مصادر هذه المعلومات وقد جرى التركيز بصورة خاصة على المجال الالكتروني والتطوير التكنولوجي، وقد بلغت هذه العملية ذروتها مع اقاصة محطة الاندذار المبكر والتحري الاسرائيلي في ام خشبية في سيناء التي مكنت الاستخبارات العسكرية من تعميق تغلظها في عمق الاراضي المصرية.
- مجال التدريب: خصص رئيس الاستخبارات جانبا كبيرا من الاهتمام لتطوير
   مجال التدريب، فهذه العملية التي ترتبت على زيادة حجم وتوسع سلاح
   الاستخبارات بعد الحرب، أتت اكلها بعد الحرب بعامين مع افتتاح مدرسة
   الاستخبارات.

كما جرت انطلاقة كبيرة الى الامام بعد الحرب في مجال تطور العلاقات بين الاستخبارات الاجنبية، فاعتماد الاستخبارات الاجنبية، فاعتماد هذه الاستخبارات على الاستخبارات الاسرائيلية التي برهنت عن نفسها اخمذ يتزايد مم مرور الايام.

#### الاستخبارات تحت النار

كذلك طرا تقدم كبير بالنسبة للاستخبارات المقاتلة، فبعد الحرب بوقت قصير بسيطت من قبل رجال الاستخبارات المقاتلة شبكة من المراقبات على طول فتناء السويس، في نقاط امكن منها مراقبة كل ما يجري في الجانب الأخر للقاتاة او في نقاط اعتقدوا بأنها ستكون نقاط عبور محتملة المصريين، فقد اصبحت هذه في نقاط اعتقدوا بأنها المستحكامات على طول الضغة الشرقية (فعلى سبيل المثال) بسبت عملية «أفوكا» في عام ۱۹۲۷ التي قصفت فيها مدافع البيش الاسرائيلي معامل تكوير البترول في السويس، ددا على تقجير مستودعات الخيرة في منطقة (الخبري) من قبل مجموعات تسللت من مصر الى وضع مراقبة حراسة في منطقة الخبري، من قبل ضابط استخبارات القوات المراقبة في سيناء، وقد اصبحت هذه المراقبة في سيناء،

لقد اشتملت عمليات المراقبة التي قامت بها الاستخبارات المقاتلة

للنشاطات الروتينية اليومية للعدو على دوريات جوية يومية بواسطة طائرات خفيفة، وقعد تم الحصول على الصورة الواسعة جدا لما يجري في الجانب الآخر من القناة بواسطة الصور الجوية التي التقطت بأمر من شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان.

غير ان الاستخبارات العسكرية لم تستطع ان تتفرغ وقتا طويلا لاعادة تنظيمها ففي أواخر عام ١٩٦٨ بعد ان تزايدت قوة الجيش المصري وتجاورت القوة التي كانت له عشية الحرب، وصل الرئيس الممري جمال عبدالناصر الى نتيجة بأن قواته استعادت قدرتها على الصمود القوي وانها قادرة على شن حرب استنزاف ضد اسرائيل.

وقد استغل الجيش الاسرائيلي الفترة الواقعة بين تشرين ثان ١٩٦٨ \_ وبين نهاية شباط ١٩٦٩ للقيام بالاعمال الدفاعية ضد عمليات القصف المدفعي المصرية وعن طريق الاستخبارات المقاتلة لاكمال توزيع وسائل جمع المعلومات في واجهة القناة بما في ذلك اقامة قواعد رصد امامية.

وعلى الاقبل حتى استخدام سلاح الجو الاسرائيلي في حرب الاستنزاف في تموز 1979 تحمل الاستخبارات المقاتلة معظم الاعباء الاستخبارية للحرب التي تموز 1979 تحمله الاستخبارات المقاتلة (والتي برزت خاصة من الجانب الصري كانت تدور رحاما يوميا في جبهة القناة (والتي برزت خاصة من الجانب الصري التبويب الرصاية الى قواتنا مع مواقع ثابعة ولكن بين الفينة والاخرى عن طريق الشيام بغارات ليلية على بعض الاستحكامات) واضطر رجال الاستخبارات المقاتلة للتأقلم مع ظروف العمل تحت النار، وحتى خلال عمليات القصف استمروا في اطار جمع المعلومات ابتداء من المراقبات وانتهاء بتسيير الدوريات الجوية المتالية (وفي مرحلة متأخرة اسقطت بعض طائرات التجسس بسبب اصابتها بالصواريخ المصرية).

وكان هذا الجهد يدور ـ بشكل خاص ـ للحصـول على معلومات صغيرة مثل: تحديد موقع مدفع الهاون من عيار ١٦٠ملم في الجانب المصري الذي ضايق موقع (طمبو) وكشف القناصين المصرين الذين يتسلقون الاشجار وهكذا.

# التحليق فوق منزل جمال عبدالناصر..

ان احدى المشاكل الرئيسة التي واجهتها الاستخبارات في حرب الاستنزاف كانت تتمثل في صعوبة الوقوف على نوايا المصريين بالنسبة لفتح النار، وحتى شباط ١٩٦٩ كانت الاستخبارات تستعين بالمعلومات، الكثيرة التي تم الحصول عليها نتيجة استجواب الهاربين المصريين الذين عبروا القناة الى اراضينا، ولكن هذه الظاهرة توقفت في الاشهر التي تلت ذلك.

لقد كانت بداية (العهد الجدوي) في حرب الاستنزاف في منطقة القناة في المسلم المستنزاف في منطقة القناة في المراح ( ١٩٦٨ وهذا انتقلت معظم الاعباء من استخبارات المجموعة في سيناء الى كامل الاستخبارات في رئاسة الاركان، والاستخبارات القبادية، وفي هذه المرحلة طلب من الاستخبارات العسكرية تحديد الاهداف لمهاجمتها من قبل سلاح الجو يع مق الاراضي المصرية، مثل، المدافع المضادة للطائرات وبطاريات صواريخ ارض/جو، أن حقيقة تعود المصرين على نقل بطاريات الصواريخ بسرعة اجبرت الاستخبارات العسكرية على التأكد من وجود الاهداف في مكانها، وفي هذه المرحلة من نشاطات سلاح الجو استخدمت قوائم اهداف من قبل الطيارين حيث كانت تساهم في تشخيص الاهداف على الارض.

ومقابل ذلك طلب من الاستخبارات العسكرية توفير المعلومات قبل القيام بأية عملية دقيقة والاهداف للغارات البرية التي قام بها الجيش الاسرائيلي في عمق الاراضي المصرية مثـل الغارة المدرعة التي نفذت في ٩ ايلول ١٩٦٩ وسميت (معملة رفيف).

كذلك العملية الجريئة الاخرى للاستيلاء عل الرادار السوفياتي الحديث في منطقة (الغردقة) في ليل ٢٦/٣٠ كانون اول ١٩٦٩ التي تسببت في احداث هزة عمية في القيادة المربة، نفذت بناء على معلومات استخبارية غاية في الدقة، وفي نهاية الاسر انت هذه العملية اكلها للاستخبارات كلها وخاصة للقسم الفني في دائرة الإبحاث الذي عمل على دراسة الرادار السوفياتي وتوصل على ضوء دراستة تلك الى معطات حبرة.

في محاولة لتقليص المخاطرة المتارتبة على جمع المعلومات عما يجرى في

الجانب المصري ابان حرب الاستنزاف بقدر الامكان طرح احدهم فكرة تركيب آلة تصدوب من نوع (روبوت) بطائرة بسيطة تستخدم بواجهة ذبذبات الراديو كان يقدر ثمنة آنذاك بـ ٢٠٠ دولار، وقد ارتاح رجال سلاح الجو الذين جاءوا لساعدة رجال الاستخدارات لاستخدام هذه الطائرة الصغيرة التي قامت بطلعات تصويرية فوق منطقة العدو واحضرت صورة واضحة عما يجري هناك، ومن المكن القول انه في هذه الفقرة ولدت فعلا (الطائرة بدون طيار) الاولى التي استخدمتها الاستخدارات في الجيش الاسرائيلي بعد حرب يوم الففران.

في ٧ كانون ثان ١٩٧٠ بدا سلاح الجو الاسرائيلي بقصف عمق الاراضي المصرية وبالنسبة لهذا الموضوع ايضا اعطت الاستخبارات العسكرية معلومات دقعة وصحيحة.

وفيما بعد كشف رئيس الاستخبارات آنذاك الهارون يريف ان عمليات قضف العمق المحري لم تكن مخططة سلفاً، وانما بدات في اعقاب عملية طيران متخفض قامت به طائدرات سلاح الجو و الاسرائيلي فوق منزل الرئيس المحري جمال عبدالناصر في القاهرة فبعد ان نجحت هذه العملية تقرر تجربة عملية اخرى في عمق الاراضي المصرية وهكذا توصل الجيش الاسرائيلي الى مرحلة قصف منطقة القامة.

ان استخدام سلاح الجد في جبهة القناة في تموز ١٩٦٩ وبداية عمليات القصف في العمق كانتا نقطتي التحول البارزتين نحو تردي الموقف الممري اذ ارغمت مصر في نهاية الامر على وقف اطلاق النار في آب ١٩٧٠، ولكن قصف الاعماق المصرية احدث تطورا آخر بعيد المدى لم تتنبأ به الاستخبارات الاسرائيلية من قبل الا وهو التدخل السوفياتي المنقطع النظير في مصر.

### تدخل سوفياتي مباشر

في ۲۶ كانــون ثان ۱۹۷۰ قام الرئيس المصري جمـال عبـدالنـاصر بزيـارة مفـاجئــة لموسكو، وفي هذه المرة لم يطلب مساعدات عسكرية اخرى مثلما تعود ان يعمـل في زيـاراته السابقة، وإنما طلب من السوفيات ان يقوموا بمساعدته مباشرة على ضوء الاخـطار التي تهـدد استقرار نظام حكمه نتيجة لعمليات القصف التي يقوم بها سلاح الجر الاسرائيل.

وقد لاقى الرئيس المصري استجابة كاملة، فمن خلال اللجوء الى اجراءات الصدر وبدون ان يعترف بذلك علنا ارسل الاتحاد السوفياتي الى مصر في آذار ١٩٩٨ بطاريات صاواريخ ارض \_ جو (بما في ذلك بطاريات سام ٢ التي لم تشاهد حتى ذلك الوقت في المنطقة) بكامل طواقمها وفي نيسان ارسل السوفيات الى مصر عدة اسراب من الطائرات المقاتلة من نوع ميغ ٢١، ففي المرحلة الاولى نصبت بطاريات الصواريخ حول القاهرة والاسكندرية واسوان وهي المراكز الاكثر حيوية في

واعتباراً من بداية شهر ايار في ذلك العام ظهرت بطاريات صواريخ سوفياتية في الخطوط الخلفية لمنطقة القناة، واعتبارا من النصف الثاني لشهر حزيران وحتى سربان مفعول وقف اطلاق النار في شهر آب اشترك السوفيات بصورة فعالة في محاولات المصرحين لتقديم شبكات صواريخهم نحو القناة، (وهكذا حدث بالنسبة للاسراب المقاتلة، ففي اواسط شهر نيسان بدا طيارون سوفيات بالقيام بعمليات حربية في اعماق منطقة النيل، وبعد ذلك بوقت ما اقتربوا اكثر فاكثر من منطقة القناة وبمنذ بداية نيسان ۱۹۷۷ وقفت طائرات سلاح الجو الاسرائيي هجماتها في المعق المحري ولكنها زادت من هجماتها في منطقة القناة والمقت بالجيس المصواريخ التي المصواريخ التي استودم بتدميرها.

ف ٢٥ حزيران لاحظت الاستخبارات العسكرية شبكة صواريخ متوسطة في منطقة فاطمية \_ تل الكبير «اشتمل ايضا على بطاريات من صواريخ سام ٢» واعتبارا من يوم ٢٠ حزيران عملت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي صورة مستمرة ضد شبكة الصواريخ هذه، ورغم الخسائير الفادحة (٥ طائرات فانتوم) فقد نجحت الطائرات الاسرائيلية في تأخير تقديم الصواريخ الى القناة الى ان سرى مفعل وقف اطلاق النار \_ في ليلة ٧ \_ ٨ آب ١٩٧٠.

ولكن يبدو ان السنوفيات اعدوا خطة بديلة لمشل هذا الوضع، وتقرر في موسكو استقدام الصنواريخ الى القناة في ظل وقف اطلاق النار، وقد بحثت هذه الخنطة بين المصرين والسوفيات عندما وصل قادة الاسلحة المضادة للطائرات من موسكو الى القاهرة في ٣٠ تصور بعد ان اسقط سلاح الجو الاسرائيلي اربع طائرات ميغ ٢١ كان يقودها طيارون سوفيات.

في ٢٦ تصور قررت اسرائيل الاستجابة للضغط الامريكي، وقبول مبادرة روجرز (وزير الخارجية الامريكي في ذلك الوقت) لوقف اطلاق النار، وعمل الرئيس الممري جمال عبدالناصم، برده الايجابي على هذه المبادرة وبعث به في الثالث والعشرين من تصور بعد ان توصل الى نتيجة وهي أن حرب الاستنزاف قد فشلت وبعد أن قررت القاهرة تقديم بطاريات الصواريخ الى خط القناة في ظل وقف اطلاق النار.

# تحريك الصواريخ نحو القناة

لقد كانت زعامة الاستخبارات العسكرية برئاسة العميد اهارون يريف مقتنعة بأن المصريين سيستغلون وقف اطلاق النجار لتقديم الصعواريخ، من الجل القضاء تماما على قدرة الطائرات الاسرائيلية على العمل في هذه المنطقة فذهب رئيس الاستخبارات حاصلا هذا الشعور ليلة السبت السابع من شهر آب لتناول وجبة الغداء بمعية زميل له في احد مطاعم يافا بعد ان الغي خطئه لقضاء عطلة نهاية الاسعوع في اعدى الستوطنات الشمالية.

وفي مساء ذلك اليوم رن جرس الهاتف في منزله، وابلغه الضابط المناوب بمعلومات اولية عن تصريك الصواريخ المصرية نحو القناة، وخلال تلك الليلة اتضحت الصورة.

في هذه المرحلة امر العميد يريف الضابط المنارب في الاستخبارات العسكرية بالاتصال فورا مع ابلي زعيرا، الملحق العسكري الاسرائيلي في واشنطن، وادرك زعيرا الذي خدم في السابق كرئيس لدائرة جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية المقصود فورا، وعلى الرغم من أن الحديث بينه وبين الضابط المناوب جرى بالرموز الا أنه استوعب صورة الوضع وسارع الى ابلاغ الامريكيين بخرق مصر لوقف اطلاق النار.

وفي نفس الوقت اتصـل يريف بمنـزل رئيس الاركـان انذاك الجنرال حاييم بارليف وابلغه بتحريك الصواريخ المصرية. وفي السباعة ٢٠٠٠ صباحا ايقظوا وزير الدفاع انذاك موشه ديان من نومه وتقرر ارسال طائرة لاجراء عملية تصوير سريعة فاكدت الصور الانباء التي وصلت الى الاستخبارات العسكرية من مصادر معلومات اخرى.

فقد برزت الصواريخ في الصورة وكأنها على الطبيعة.

واعتبارا من الليلة التي وقع فيها خرق وقف اطلاق النار وخلال ستة اسابيع اقيمت في المنطقة المحظورة التي منع ادخال الصواريخ البها شبكة صواريخ متماسكة وحديثة تبلغ نصف ما يملكه المصرون من صواريخ ارض ـ ارض.

وقبل سريان مفعول اطلاق النار كانت في المنطقة ١٦ نقطة صواريخ، كانت واحدة منها فقط على بعد ٢٠ كم غربي القناة، ولكن في اواسط شهور تشرين اول ١٩٧٠ اصبحت في المنطقة حوالي ٥٠ نقطة اقيمت حوالي ٤٠ منها في مضيق يتراوح عرضه بين ٢٠ ١ ٢ كم غربي القناة، وكانت ٢٢ بطارية من هذه البطاريات عملية، ومنها ١٦ بطارية سام ٢ كان يقوم بتشغيلها حوالي ٢٠٠٠ روسي، وقد غطت هذه الشبكة منطقة بلغت الى عمق ٢٠كم في اعماق سيناء وخلقت تهديدا وملموسا لنشاطات سلاح الجو الاسرائيل.

في البداية رفضت الولايات المتحدة الامريكية تأكيد المعلومات التي توصلت البها الاستخبارات الاسرائيلية بالنسبة لتحريك الصماريخ، ولكن طلعة تجسسية فامت بها طائرة «يولا» في التاسع والعشرين من آب ١٩٧٠ اكدت قواعد صمواريخ جديدة شرقي قاطع الصمواريخ، وفي الشالث من ايلول اكدت وزارة الضارجيبة الامريكية علنا ان مصر انتهكت وقف اطلاق النار، واما مصر فقد زعمت يوم ١٤ آب انب لم يحدث اي انتهاك اذ انها الشرفت بعدم الدخال صمواريخ اخرى الى القاطع المخطور، ولكنها لم تلتزم بعد بتغيير اماكن الصمواريخ الموجودة مناك.

من غير المستبعد انه بالاضافة الى طلعة التجسس التي قامت بها الطائرة الامريكية والتي اكدت وجود قواعد للصواريخ الجديدة ان يكون الامريكيون قد اقتنصوا بالصصور الجـوية التي قامت بها الاستخبارات الامرائيلية، والتي ارسلت بأصر من رئيس الاستخبارات الى الولايات المتحدة الامريكية والتي صورت قبل وبعد وقف اطلاق النار.

لقد اراد الرئيس المصري عبدالناصر من تقديمه للصواريخ المصرية الى

منطقة القناة، تحسين مركز قوته أي (التوازن مع التغوق الجوي في منطقة القناة) وتـوجيـه الضغط على اسرائيل من أجل أن تقدم تنازلات بالاتصالات الدبلوماسية ولكن، فأن الانتهـاك المصري للاتفاق بالذات، وتقديم الصواريخ في ظل وقف أطلاق النار قد خلقـا أزمـة سياسيـة، فقد ابلغت أسرائيل مبعوث الامم المتحدة غونار يارينـغ أنهـا لا تنـوي استئنـاف المباحثات التي يشرف عليها إلى أن تقوم مصر باعادة الصواريخ إلى أماكنها الاصلية.

ومن اجبل تعويض اسرائيل عن الانتهاك المصري واحباط هجوم اسرائيلي معاكس ومتوقع وافقت الولايات المتحدة الامريكية على الاستجابة لطلب اسرائيل بالنسبة للاسلحة الذي تم تأخير الاجابة عليه منذ اذار ۱۹۷۰.

# مدرسة الاستخبارات

كانت مدرســـة الاستخبارات قد اقيمت في الخمسينات ولكنها لم تعمل دوما كرحدة مستقلة وفي فترة معينة توقفت نشاطاتها نهائيا لاسباب تتعلق بالتوفير.

وحتى عام ١٩٦٩ كانت اقسام التدريب التابعة لسلاح الاستخبارات موزعة ومتفرقة في اماكن متعددة ففي احد الاماكن كانوا يدرسون موضوع الاستخبارات القتالية وفي مكان آخر كانوا يعقدون دورة لمجللي الصنور الجوية.

غير ان الشطور المذهب الذي شهده سلاح الاستخبارات بعد حرب الايام السنة الزم «بادخال النظام» في هذا المجال وتركيز جميع اقسام التدريب في مكان واحد.

وقد القى رئيس الاستخبارات انذاك العميد يريف هذه المهمة على كاهل العقيد جدعون محنيامي، الذي بدأ بمساعدة طاقم مدرب، بالاعمال الضرورية لاقامة قاعدة التدريب في سلاح الاستخبارات.

في ٢٠ تمـوز ١٩٦٩ تم تدشين القاعدة بحفل رسمي، وشكلت في مرحلة البداية دورتا تدريب وهما:

دورة استخبارات مقاتلة ودورة استخبارات عامة، وفي مرحلة متأخرة جدا شكلت في القاعدة دورات خاصة لضباط جمع المعلومات وضباط البحث وضباط أمن الميدان ورجال الرقابة العسكرية وغير ذلك. وفي هذه المدرسة تم تدريس اللغتين العربية والانجليزية، وبناء على طلب رئيس الاستخبارات عملت قاعدة التدريب ليس فقط على تعليم المهن الاستخبارية للطلبة وانما تدريس «الصهيونية» والمواضيم اليهودية ومواضيم عامة اخرى.

لقد مكن جمع جميع اقسام التدري<mark>ب في سلاح الاستخبارات في قاعدة</mark> واحدة رئيس الاستخبارات من تخطيط مهام استخبارية وتحديد افضليات بالنسبة للمهن المختلفة واتباع مستوى موجد واشراف مستمر على الطلبة، كما مكن وجود القاعدة من شمل دورات جديدة في المهن الاستخبارية، وت<mark>ص</mark>نيف الطاقة البشرية بشكل جيد وتحسين المستوى المهنى في السلاح.

ق آب ۱۹۷۳ مع نهاية عمل العقيد محنيامي كقائد للقاعدة كتب له رئيس الاستخبارات الهارون بريف الذي اشرف هو الآخر على حافة انهاء خدمته يقول: الله تنهي الآن خدمة ثلاث سنوات كقائد لقاعدة القدريب في سلاح الاستخبارات، الله تقد القاعدة فقط، وإنما كنت مسؤولا عن اقامتها حن العدم انتي إذكر جيدا الصعوبات التي كانت مرتبطة بعملية القامة القاعدة والفترة الصعبة التي كنا نواجهها من ناحية الجيش الاسرائياي، ومن ناحية الاستخبارات العسكرية ومنذلك الوقت فإن القاعدة لم تقم فحسب، وإنما تزايدت وتعاظمت وتمكنت من تخريج العديد من الطلبة.

القد تصويت القول بأننا اقمنا قاعدة التدريب قبل الساعة الثانية عشرة المدفية واحدة، وما زلت، أومن بأنه لولا القاعدة لما كانا قادرين بأي حال من الاحتجاز على المن المحتول على استخطال الوسائل التي وضعت تحت تصرفنا في سنوات الاملام ١٩٧١/ ١٩٧١، ولما كنا قادرين نتيجة لذلك على تغطية تطلعات الجيش الاسرائيلي المائية للاستخبارات والاكثر من ذلك فإن القاعدة بمجرد تكرينها ساهمت مساهمة كبيرة في رفع القاسات المهنية للاستخبارات في الجيش الاسرائيلي.

## استبدال القسادة

في شهر ايلول ۱۹۷۲ انهى العميد اهارون يريف فترة تسم سنوات تقريبا في منصب رئيس شعبة الاستخبارات وخالال هذه الفترة التي كانت اطول فترة عصل لرئيس الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي، كبرت الشعبة واتسعت بصورة لم يسبق لها مثيل سواء بالمعدات او بالطاقة البشرية، وبالمجالات العملية والنشاطات الاستخبارية ونتيجة لذلك بتأثيرهاعلى راسمي السياسة.

وعشية انهاء خدمة عمل يريف كانت شعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان ليس فقـط العنصر الاكثـر سيطرة بين عناصر المجموعات الاستخبارية في اسرائيل وانمـا الجهـاز الوحيـد والفـريد الذي عمل على رسم صورة استخبارية \_ عسكرية وسياسية \_ شاملة.

وقد طرا هذا الوضع بسبب الحقيقة انه على الرغم من توصيات لجنة يدين ـ شرف (١٩٦٢) لم يتم تعـزيز دائرة الابحاث في وزارة الخارجية بصورة تستطيع معهـا ان تقدم لرئيس الحكومة تقييمات سياسية مستقلة خاصة بها، وإما الموساد فقد اقتصر فقط على جمع المعلومات وكانت نشاطاته الاستخبارية مقلصة جدا.

وهكذا حدث انه طيلة الوقت حصلت تقييمات دائرة الابحاث في شعبة الاستخبارات (السنوية ونصف السنوية) على اعتراف رسمي واطلق عليها اسم تقييم الوضع الاستراتيجي او الوطني سواء في المجال السياسي ام في المجال العسكرى وقد استمر هذا الوضع حتى حرب يوم الغفران.

في ايلول ۱۹۷۲ جرت عملية تبديل في رئاسة شعبة الاستخبارات، فخلفاً للعميد اهارون يريف الذي اكتسب شهرة ومكانة مرموقة في السلاح وخارجه عين العميد ايني زعيرا، وزعيرا مثله مثل يريف بدا طريقه في البلناح والى جانب الوظائف الميد انبي التخلين النظامي في الجيش الميدانية التي شغلها بما في ذلك منصب قائد لواء المظليين النظامي في الجيش الاسرائيلي خدم سنوات طويلة في مناصب مختلفة في رئاسة الاركان.

منها: رئيس مكتب رئيس الاركان موشه ديان في حرب قادش (سيناء ١٩٩٦) ورئيس قسم جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية، وبعد ذلك خدم كمحلق عسكرى للجيش الاسرائيل في الولايات المتحدة الامريكية.

وقد اشتهر زعيرا كقائد ممتاز ذي كفاءة عالية في التفكير وكفاءة في الصياغة وكشخصية ذات قرارات حاسمة ومواقف متصلية.

## حرب يوم الغفران:

#### هكنذا ولند التصور

كانت الاستخبارات العسكرية، تعرف منذ أواخر عام ١٩٩٧، الخطوط العامة لخطة الهجوم المصرية المخططة على سيناء، مثلما نفذت في حرب يوم الغفران.

ففي نهاية ذلك العام الذي حدده الرئيس المصري انور السادات بأنه عام الحسم اجرى الجيش المصري مناورة كبرى لاجمال عام التدريب، وكانت هذه المناورة من نوع المناورات التي تصود الجيش المصري على اجرائها منذ عام ١٩٦١، أن عطية المتابعة الدقيقة التي قامت بها وكالات جمع المعلومات التابعة للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية وراء مراحل ادارة هذه المناورة، وللمناورات المشابهة التي جرت حتى حرب يوم الغفران مكنت دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية من رسم الخطوط العرضة للنظرية المصرية لعبور القناة.

ومن وصف فن العبور بالتقصيل وتـراكيب القـوات التي ستعبر في الموجة الاولى والمـوجـة الثـانية القائمة الزمنية المقدرة، وحجم القصف المدفعي ونشاطات الاسلحة المضادة للطائرات، وما شابه ذلك.

ان التقرير الاستخباري نصف السنوي الذي وضعته دائرة الابحاث في نصف عام ١٩٧٣ كان بامكانه ان يؤكد ما قيل اعلاه، ففي مقدمة التقرير وفي الجزء المتعلق بتعاظم القوة العسكرية المصرية قبل بصراحة ان القيادة المصرية تعتقد بأن تجديد حرب الاستنزاف ليس عملا هادفا باالنسبة لها، ولهذا السبب فان الطريقة المفصلة بالنسبة للمصرين هي عبور القناة بقوة كاملة، بهدف احتلال منطقة من سيناء حتى المرات الجبلية (رمع هذا قبل في التقرير بأن عبور القناة والسيطرة على سيناء، مشروط برفع مستوى سلاح الجو المصري) وقد عرض التقرير نصد السمري أوقد عرض التقرير نصد السمري أقد عرض التقرير نصد السنوى الخطوط العريضة للنظرية المصرية الخاصة بالعجور وهي:

عبور خمس فرق مشاة ووحدات كوماندو لاحتلال موقع، وخلق رأس جسر بعمق
 ١٠ كم ومقابل ذلك انزال قوة على مستوى لواء من البحر في منطقة رماني.

- القيام بغارات منزلة بواسطة طائرات الهيلوكيتر وريما انزال مظلين.
- عبور فرقتي دروع ولواءي دبابات مستقلين وفرقتين آليتين من اجل السيطرة
   على المرات والاستعداد لاستغلال عملية العبور.
- احتـالال منـطقـة سليمان بعملية تقوم بها قوات من المشاة التي تسير على طول طريق راس جسر \_ شرم الشيـخ، وقـوات مشاة معززة بالدبابات يتم انزالها من البحر ووحدات كوماندو يتم انزالها من البحر او من الجو.
- استخدام ما يصل الى ثماني كتائب كوماندو وثلاثة الوية مظليين لاحتلال راس
   جسر والسيطرة على تضاريس طبيعية حيوية.

خلال الاشهر الطويلة اجريت تعديلات وتحسينات كثيرة على الخطة التي كانت معروفة للاستخبارات العسكرية، ففي النصف الاول من عام ١٩٧٣ كانت الخطة معروفة بكاملها تقريبا لجميع عناصر الاستخبارات، وكانت هذه الخطة مشابهة تماما للخطة التي نفذها المصريون في ظهر السادس من اكتوبر ١٩٧٢ باستثناء عنصر واحد فقط لم يكن معروفا لرجال دائرة الابحاث الا وهو مرحلة التوقف العملي، للقوات المصرية التي خططت بعد مرحلة العبور للجيش واحتلال رؤوس الحسور.

لقد اعتمدت خطة العبور التي كانت معروفة للاستخبارات العسكرية على نظرية الصرب السبوفياتية التي تعتبر العائق المائي مثل القناة كعائق ارضي فقط يجب التغلب عليه بعملية قتالية وادارة القتال بعد العبور كقتال متحرك ومستمر، ان تطبيق مبادىء النظرية السوفياتية في الظروف الخاصة لقناة السويس تطلب اعتبار المنطقة الواقعة بين القناة وبين المرات الجبلية كمنطقة قتال واحدة وان يكون هدف القوات العابرة التقدم شرقا والسيطرة على المعر في اسرع وقت ممكن.

في الواقع أن المضططين المصريين تبنوا اسس النظرية السوفياتية ولكنهم الدخلوا عليها تغييرا هاما، بعد عبور القناة يقيمون راس جسر متواصل على عمق الدخلوا عليها تغييرا هاما، بعد عبور القناة يقيمون راس جسر متواصل على عمق الله عنه من المراكز الثبتة، الهجمات المعاكسة المتوقعة من قبل المجموعات المدرعة الاسرائيلية أن هذا التغيير الجوهري في خطة الهجوم الذي لم يكن معروفا للاستخبارات الاسرائيلية سييرة بصورة خطيرة على صورة الحرب للقوات الاسرائيلية في الايام الاولى لحرب يوم الغفران.

#### عسام الحسسم

في الواقع ساعدت المناورة الكبرى التي اجراها الجيش المصري في اواخر عام الحسم، على توسيع معرفة الاستخبارات ودائرة الابحاث فيها لعناصر خطة الهجوم المصرية في سيناء ولكنها لم تساعد في معرفة مدى جدية التهديدات التي يطلقها الرئيس المصري، والتي قال فيها انه سيستخدم القوة لكسر الوضع الراهن السياسي.

ان حقيقة انتهاء عام الحسم بدون اي عمل اقنعت المسؤولين المتصلبين في دائرة الابحاث (الذين قدروا بأنه ستحدث مجابهة عسكرة بين اسرائيل ومصر في نهاية عام ١٩٧١) ان السادات نفسه توصل الى نتيجة وهي ان هيبته لن تبنى في الوضع الحالى، عن طريق الحرب.

لقد بني هذا التقرير تدريجيا على قاعدة تحليل نشاطات، وأعمال المخلصين للرئيس السادات كما اعتمد على الشعور بالامن الذي ساد اسرائيل بعد حرب الايام السنة.

ان التقدير القائل بأن السادات لا يقصد بجديده حلا عسكريا، للنزاع مع السرائيل تعزز مرة اخـري خلال عام ١٩٧٣ على الرغم ات في هذا العام تكررت السوفيات من قبل الرئيس المصري، في صيف عام ١٩٧٣ طرد الخبراء السوفيات من بلاده وبـعـد حرب يوم الغـفـران عرض الرئيس المصري السادات وبعـده الشاطقون المصريون تصفية الوجود الاستراتيجي السوفياتي في مصر على انها خطوة اولى تمهيد العرب التي كانت على الابواب، ولكن الاستخبارات الاسرائيلية فسرت هذه الخطوة على انها دلايا الخراع على ان الرئيس المصري قرر على الاقل مؤقتا عدم القيام بعمل حربي للقضاء على ما اسعاه بـ «تصفية آثار العدوان» اي النتاج الاقليمة الخرد الإبام السنة.

ان هذا التقدير اعتمد على تقارير من مصادر استخبارية كثيرة منها من كان يوصف انذاك بأنه مطلع جدا، وكانت الصورة التي نتجت عن هذه التقارير وكذلك المتابعة اليومية لما تنشره الصحف والانعات العربية، ان الزعامة السياسية والعسكرية في مصر قد توصلت الى نتيجة وهى ان مصر لا تستطيع شن حرب في هذه الظروف التي يسـودها حظر سوفياتي على ارساليات الاسلحة والتدني البارز بالنسبة للقوات الجوية.

واعتقدت الاستخبارات العسكرية ان التقدير الذي تبلور في مصر ينص على عدم وجـوب قيام مصر بشن لون جديد من حرب الاستنزاف لان اسرائيل تنتظر مثل هذه الفرصة لكي تنزل بمصر ضربة قاطعة، وفي مثل هذه الظروف فان حربا تبـد الهما مصر قد تنتهي الى «دمار الجيش المصري» وزيادة على ذلك فقد قالت التحديرات المصرية بأنه في هذه الظروف العالمية وفي اعقاب التقارب الذي طرا بين الدولتين الاعظم فان ضعف مصر ليس ضعفا عابرا، وانما الخطر القائم هو الفجوة في ميزان التسلح بين اسرائيل ومصر ستزياد التساعا خلال سنوات القبلة، ولهذا فقد الوصوا السادات بان يدرس امكانية التوصل الى حل سياسي للنزاع.

هذه التقديرات بالإضافة الى دلائل اخرى جعلت الاستخبارات العسكرية تتوصل الى نتيجة وهي ان العناصر الهامة لهذا التقدير قد وصلت الى السادات، كما خرجت الاستخبارات العسكرية بانطباع بأن الرئيس المحري قبل براي مستشاريه العسكرين بالنسبة لميزان القوى العام وميزان التسلح بما في ذلك النتائج المعلية المنبثقة عن هذا الراي.

وقد تعزز هذا الانطباع وخاصة انه كان على راس المنادين بعدم القيام حاليا بمبادرة حربية، وزير الحربية انذاك الجنرال محمد احمد صادق، وفعلا ففي تصريحات العلنية التي اطلقها في خريف ۱۹۷۲ اكثر السادات من انهام السوفيات بأنهم يختارون المعدات العسكرية التي يزودن مصر بها، بالمقارنة مم المعدات التي تزودها الولايات المتحدة لاسرائيل، وزعم انذاك ان هذا العمل يؤدي الى ادامة ميزان التسلح السلبي بين اسرائيل ومصر، وهذا الامر يمنعها من تحرير المناطق التي احتلتها اسرائيل عام ۱۹۲۷.

ولهذا فائه ابتداء من اواسط عام ١٩٧٢ بدأت تسيطر على اسرائيل وجهة نظر تقـول ان طرد المستشارين السـوفيـات من جهـة والتفـوق الحاسم للجيش الاسرائيل من جهة اخرى تقلصان بنسبة كبرة معقولية وقوع حرب.

ووجهة النظرهذه التي سيطرت ايضا على المستوى السياسي شملت مستويات القيادة المختلفة في الجيش الاسرائيلي بما فيها زعامة الاستخبارات العسكرية. ولكن بعد وقدوع العمل اتضح انه في نهاية صيف ١٩٧٣ اتضح للسادات بأن تصفية الوجود الاستراتيجي السوفياتي من دعمر لم تؤد الى النتائج التي كان يتطلع اليها، فالعلاقات مع الاتحاد السوفياتي سادها ججود عميق، واما الولايات المتحدة فانه لم تظهر اية دلائل على استعدادها لتوجيه ضغط شديد على اسرائيل يدفعها الى زيادة مرونة مواقفها وتخفيف شروطها بالنسبة للحل السياسي، وعلى هذا الاساس ومن خلال تزايد الغليان وعدم الهدوء في مصر، حتى ولو كان ميزان القوى في غير مسالحه.

لقد اعتقد على ما يبدو انه حتى لو انتهت الصرب بدون نصر عسكري حاسم فيكفي انها ستظهر قوة الارادة لدى الامة المصرية لكسر وضع الجمود وهو وضع اللاسلام واللحرب، الذي طرا منذ توقفت الحرب على الجبهة المصرية في آب عام ١٩٧٠، والتسبب في خلق واقع سياسي عسكـري جديد في المنطقة لقد اعتبر السادات الاستخدام الحكيم والذكي للقوق العسكرية الذي تمثل بتجديد هدف حربي محدد للقوات المسلحة وهو الهدف الذي تستطيع هذه القوات تحقيقه، من اجل تسـوية سياسية يتم تحقيقها بفضل التحرك السياسي تحت اشراف الدول الدخلمي وبـواسـطتها، واصل في ان تغـطي مثل هذه التسوية بنسبة كبيرة امال ورغبات العرب ولو بصورة غير كاملة.

# تغييــرات في الزعامــة

اننا اذا ما القينا نظرة على الماضي نستطيع القول بأن التعبير العلني الاول لقرار السادات بشن حرب شابلة باسرع وقت ممكن كان هو التغيير الذي ادخله الرئيس المصري في أواسط شهر اكتوبر ۱۹۷۷ على زعامة القدادة الكبيرة اللقوات المسلحة وفي مجال هذه التغييرات تم عزل محمد احمد صادق (الذي عارض الخيار العسكري) وتعيين احمد اسماعيل علي بدلا منه، كوزير للحربية وقائد عام القوات المسلحة أما لقب القائد الاعلى للقوات الصرية فقد احتفظ به السادات لقائل أنه يتحتم على مصر شن حرب حتى ولو كانت نتائجها العسكرية غير حاسمة وانه يجب القيام بذلك شن حرب حتى ولو كانت نتائجها العسكرية غير حاسمة وانه يجب القيام بذلك بواسطة المعدات الحربية الموجودة بحوزة القوات المسلحة ومنذ ذلك الوقت اختفى

من تصريحات السادات وليس عن طريق الصدفة التذمر من هبوط مستوى ميزان القوى وخاصة في الجو وهو التذمر الذي اكثر في الماضي من ابدائه.

مقابل تعيين اسماعيل على وتكليف بعمليات التحضير العملية للحرب، اتخذت عدة اجراءات اتضح فيما بعد انها كانت ناجمة عن قرار شن الحرب، وقد علمت الاستخبارات العسكرية ببعض هذه الاجراءات، ولكنها لم تفهم انذاك على انها دلائل على القرار الذي اتخذ.

أ. اقدامة التحصينات السريعة في منطقة القناة، وخاصة اكمال الكتبان الرملية على طول الضفة الغربية القناة التي قصد بها تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة في حالة قيام اسرائيل بحرب وقائية اذا ما وقفت على النوايا الحربية لمرس, وبالاضافة الى ذلك اجريت عملية مراجعة شاملة لخطة الهجوم، التي كانت قائمة منذ سنوات وانسجامها مع النظرية الجديدة للحرب واهدافها كما بلروها السادات وقد تعت ملاصة خطة الهجوم للقدرة العملية للقوات المسلحة كما قام بتقييمها متخذو القرار في القامرة، كما ان السيطرة على المرات الجبلية وعلى حقول النقط في الشاطىء الشرقي لقناة السويس حددا كما خربي للهجوم (وفي مجال مراجعة خطة الهجوم تحدد المؤقف العملي الذي ذكرناه انفا).

نتيجة لدراسة الوشائق الكثيرة التي جمعتها القوات الاسرائيلية خلال الصرب وبعدها اتضح بأن مراجعة الفطة الإساسية للهجوم حسب طبعتها المجددة والتي اعطيت اسم الشيفرة (صبوان ۲ محسن) قد اكلت في النصف الاول من شهر كانون ثان ١٩٧٦ وخلال الاشهر التي تلت ذلك الخثة تعديلات وحسينات كثيرة على الخطة وبعض هذه التعديلات اجري في الايام الاولى لشهر اكتوبر ٩٧٧٦ ويليل موعد شن الحرب.

ب. جرت عمليات جس نبض اولية للسورين بقصد بلورة استراتيجية مشتركة ولهذا الغرض ارسل الى دمشق وزير الحربية الجديد، احمد اسماعيل علي الذي كان في هذه المرحلة احد القلائل الذين ادخلهم السادات في سر قراره. وخلال المحادثات التي إجراها في دمشق في النصف الثاني من عام ١٩٧٧ اوضح وزير الحربية المحري للزعامة السورية ان مصر تعتقد بأنه يجب على سوريا ان تمتنع في هذه المرحلة عن التحرش باسرائيل لانها تبحث عن حجة سوريا ان تمتنع في هذه المرحلة عن التحرش باسرائيل لانها تبحث عن حجة

لضرب سوريا، ومصر، ومقابل ذلك عرض على السوريين تنسيقا سياسيا واستراتيجيا يدور حول الخروج المشترك الى حرب شاملة في موعد متأخر حدا معد أن تكتمل الاستعدادات المطلوبة.

وقيد اعتقيدت الاستخبارات العسكريية بالنسبية لنتبائح زيبارة احمد

اسماعيل لدمشق بأن اسماعيل قد فشل في مهمته لإن السوريين وفضوا النظرية العامة التي عرضها عليهم، وبعدئد اتضح بأن الرئيس السادات لم ير موقف الرئيس السوري حافظ الاسد على انه موقف نهائي وواصل جهوده لبلورة استراتيجية مشتركة مع سوريا، وقد اتت جهوده ثمارها اخبرا، وخلال المحادثات التي اجراها الاسد والسادات في نيسان ۱۹۷۳ وافق الرئيس السوري على شن العرب مع مصر ضد اسرائيل حتى قبل نهاية عام ۱۹۷۳. وقد تبين من نتائج ج. القيام بحهود لتسوية الخلاف مع الاتحاد السوفياتي، فقد تبين من نتائج المحادثات التي اجراها مستشار الرئيس المصري للامن القومي حافظ السماعيل مع زعماء الاتحاد السوفيات في كانون ثان ۱۹۷۳ ان السوفيات كانوا مستعدين للتوقيع مع مصر على صفقة تسليح جديدة متعددة السنوات (اما تضاصيل الصفقة فقد بحثت بشكل ارسح خلال الزيارة التي قام بها وزير الحربية المصري الى موسكو في نهاية شباط ۱۹۷۳).

قبيل نهاية عام ١٩٧٢ أي بين شهري تشرين اول وكانون اول تتبعت الاستخبارات الاسرائيلية الانباء التي اشارت الى وجود نية مصرية لشن الحرب، ففي الجبهة أجرى المصرين مناورات على مستوى المجموعة كما قاموا بمعليات الاعداد الجبهة الخلفية أما التقرير الذي وضعته دائرة الابحاث في اعقاب زيارة قصوى اذ أن المصري لدمشق فقد جاء فيه أنه يجب عدم اعارة هذه الانباء أهمية قصوى اذ أن المصريين لم يغيروا تقديراتهم الاساسية التي تقول انهم لا يستطيون شن الحرب في ظل ميزان القوى القائم بينهم وبين اسرائيل، أو كما قالت شخصية مصرية أنه من الممكن البدء بالحرب ولكننا لا نعرف كيف ستنتهي وعندما انقضى عام ١٩٧٧، تمسكت الاستخبارات العسكرية بأزائها اكثر حيث تلاشت الاخبار التي وصلت من مصادر مختلفة حول امكانية وقوع الحرب، كما وجد افتراض دائرة الابحاث بأن الرئيس السادات تراجع عن نية الحرب، تعبيرا له في التقروس النصف سندي الذي وزع في مطلع عام ١٩٧٣ (وشرع في

كتابة تقرير اخر في اليلول عام ١٩٧٣ قبل اندلاع الحرب بشهر واحد، ولكنه لم يكتمل بسبب الحرب).

لكن في ايلول ۱۹۷۳ فقط أي قبل اندلاع الصرب باسبوع واحد كشف رئيس الاستخبارات العسكرية العميد ايلي زعبرا ان التقرير الاستخباري الذي وزع في مطلع ۱۹۷۲ اشتمل على خطائين رئيسين وهما:

- المبالغة بالتوقعات بالنسبة لمبادرات امريكية جديدة خلال عام ١٩٧٣ بالنسبة لحل النزاع.
- ب. التقليل من تقدير اهمية انواع الاسلحة الجديدة التي كان السوفيات يريدون ادخالها للمنطقة خلال عام ١٩٧٣.

اذ أن التقرير الاستخباري الذي وزع في النصف الاول من عام ١٩٧٣ افترض بأن السوفيات سيصرون على تمردهم ولن يزودوا مصر في عام ١٩٧٣ بالاسلحة التي طلبوا الحصيول عليها لمهاجمة العمق الاسرائيلي ولكن بعد مرور بضعة أشهر اتضح للاستخبارات العسكرية، أن هذا الافتراض كان خاطئاً، ففي النصف الثاني من عام ١٩٧٣ وصلت الى دائرة الابحاث انباء اولية تفيد بأن السوفيات زودوا مصر بقراعد لصواريخ ارض - ارض متوسطة المدى من نوع سكاد، كما تبين أن السوفيات التزموا لاول مرة بتزويد مصر في نهاية عام ١٩٧٣

# استعدادات ازرق ـ ابيـض

منذ بداية نيسان ۱۹۷۳ بدات تتدفق على مجموعة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية انباء كثيرة حول استعدادات عسكرية قصوى على الجبهة الجنوبية كما تحدثت الانباء عن وصول قوات عراقية وجزائرية الى مصر.

وتصدئت بعض هذه الانباء التي وصلت من مصادر سربة عن تاريخ الضامس عشر من إيار بأنه الموعد الذي حدده السادات لشن الحرب، ونتيجة لهذه الانباء عقدت رئاسة الاركان الاسرائيلية عدة اجتماعات لبحث الموقف ووضعت في الجيش الاسرائيلي كله خطط عملية للدفاع والهجوم واتخذت اجراءات مختلفة لتعزيز كفاءة الجيش، وحظيت اجراءات الاستعدادات هذه باسم \_ ازرق \_ ابيض.

في ٩ ايـار ١٩٧٣ تم عرض تقدير الموقف والخطوط امام رئيسة الحكومة غولدا مئير وحضر النقاش وزير الدفاع موشه ديان ورئيس الاركان الجنرال دافيد العنازل (ددو) ورئيس شعبة الاستخبارات الععيد ايلي زعيرا، وفي هذا النقاش عرض رئيس الاستخبارات مجموعة الانباء والدلائل التي تجمعت والتي تشير بالاضافة الى تقديرات دائرة الابحاث الى ان معقولية اندلاع حرب متدنية جدا. واضاف اننا كلما حاولنا اكثر فاننا لا نجد دلائل تشير الى رفع هذه المعقولية.

اما تقديرات رئيس الاركان فكانت مختلفة، فقد وافق على قول شعبة الاستخبارات بأن معقولية الحرب متدنية ولكنها ليست متدنية جدا، فعل العكس فقد اعتقد (ددو) بأن معقولية وقوع حرب شاطة اصبحت اعلى من أي وقت مضى منذ عام ١٩٦٧.

لقد انقضى شهرا نيسان وإيار ١٩٧٣ دون ان تطلق طلقة واحدة، وثبت هنا انتصار تقديرات دائرة الابحاث التي استبعدت وقوع الحرب، وفي اواسط شهر آب الغيت تماما حالة الطوارىء بين القوات الاسرائيلية.

اما في الجبهة الشمالية فقد اكتشفت الاستخبارات الاسرائيلية في مطلع الصيف أن السـورين بدأوا يقيمون في القسم الجنوبي من هضبة الجولان شبكة متراصبة من صواريخ أرض ـ جو وغطت هذه الشبكة تدريجياً جزءاً من الاجواء الاسرائيلية وفي بدأية شهر آب، وبدون أي سبب ملحوظ، بدأ السوريون يعززون جزار الطوارىء الامامي الذي خفف قبل ذلك بعدة اشهر.

وحتى بداية شهر ايلول حشد السوريون ثلاث فرق من المشاة على الخط الامامي ومجمـوعـة دروع من الخلف وهذه القوة تشبه القوة التي حشدت هناك خلال حوادث الشتاء ١٩٧٢/١٩٧٢.

من الاتحاد السوفياتي فقد فسر على أنه جهد سوري لأغلاق الفجوة التي كانت قائمة انذاك في جهاز الدفاع الجري للجبهة، ولكن رغم هذا التقدير فقد اتخذت في الجانب الاسرائيلي وسائل دفاعية وحددت الرحلات الجوية العسكرية والمدنية في أجواء هضبة الجولان.

اما على الحدود المصرية فقد واصلت المراقبات الاسرائيلية إرسال الانباء عن تدريب الجنسود المصريين على افتراق الكثبان الرملية العالية الموجودة على طول خط بارليف.

وفي ايلول ۱۹۷۳ بدأ المصروبون باعداد طرق نزول الى المياه في الواجهة الجنوبية للقناة، وطلب المصريون من الامم المتحدة ابلاغ اسرائيل بأنهم يقومون باعمال ترابية روتينية.

في ١٣ ايلول ١٩٧٣ قام سلاح الجو الاسرائيلي بطلعة عميقة في الاراضي سلورية لاغراض التقاط صور جوية، وخلال الاشتباك الذي وقع بين طائرات سرورية وطائرات اسناد من سلاح الجو الاسرائيلي تم اسقاط ١٢ طائرة سورية وطائرة اسرائيلية واحدة، وفي اعقباب القتال اكتشفت الاستخبارات الاسرائيلية خطوات طوارىء ليس في سلاح الجو المسوري وانما في سلاح الجو المصري، وفسرت هذه الظاهرة بأنها ناجمة عن الخوف من التعرض لعملية عسكرية محتملة من قبل اسرائيل شد مصر،

لقد كشفت المعركة الجوية التي وقعت في ١٣ ايلول ضعف السوريين، ولهذا السبب خشي المحريون من ضربة مشابهة قد توجه لسلاحهم الجوي.

في النصف الثاني من شهر ايلول، وصلت الى الاستخبارات العسكريـة معلومات تفيد برفع درجة الاستعداد بين قوات اخرى من الجيش المصري.

وفسرت هذه المعلومات على انها «خطوات دفاعية تعبر عن الخوف من هجوم اسرائيل مفاجىء».

لقد واصلت درجة الاستعداد ارتفاعها وهبوطها بين الحين والآخر في الجيشين المصري والسنوري منذ المعركة الجوية، واكتشفت دائرة الابحاث نشاطات جادة في المجموعات والوحدات التابعة للجيشين الثاني والثالث، المرابطة في منطقة القناة، ولكن التقديرات كانت أن هذه النشاطات هي نشاطات تدريب عادية لاحمال عام التدريب، الذي يقام سنويا.

في ١٧ ايلول اشتـرك رئيس الاستخبارات العميد ايلي زعيرا في نقاش استـراتيجي جرى في رئياسـة الاركان، واستمر تقدير الموقف الاستراتيجي يقول، ان العـرب رغم رغباتهم غير قادرين الان على شن حرب ذات احتمالات نجاح ما، بسبب التقـوق الجـوي الاسرائيـي، ولكن عندهـا تزداد قوة العـرب وقدرتهم على التعلقط في المعمق الاسرائيـي، ولكن عندهـا تزداد قوة العـرب ويطرا التعلقط في التعلقط بي العمل انواع دباباتهم فإن هذا التقدير سيتغير، (فقد ظنوا انذاك وبحق ان لواء صواريـخ سكـاد الذي حصل المصريون عليه لن يكون جاهزا للعمل قبل عام ١٩٧٤) ولكن الســزولين في الاستخبارات العسكرية اعتقدوا بأنه حتى بعد ذلك لن يكون زعمـاء الدول العربية قادرين على قهر الجيش الاسرائيلي، ولكن من للمكن ان يشنـوا حرب استنزاف، ولكن هذا كله ليس متوقعا الا بعد عدة سنوات

### استقدام قوات نحو القناة

في ليلة ٢٥/٢٤ ايلول كشفت الاستخبارات لاول مرة عملية استقدام قوات مصرية اخدى الى منطقة القناة، ففي البداية وصلت معلومات حول تحرك فرقة مصحوبة بوحدة شرطة عسكرية وفي الايام التي تلت ذلك وصلت انباء حول تحرك اليام التي تلت ذلك وصلت انباء حول تحرك اليات محطمة بقوارب من منطقة القاهرة الى منطقة القناة، وحول رفع درجة الاستعداد في الجيش المصري ووقف الاجازات وتأجيل فحوصات الترفيع للضباط في الجيش المصري من بداية شهر تشرين اول وحتى شهر تشرين ثان.

قبيل نهاية شهر ايلول علمت الاستخبارات بدعوة الدفعة التي احيلت الى الاحتياط في الاول من تموز ١٩٧٢، والاول من كانون ثان ١٩٧٢ لاغراض التدريب.

ومما يؤسف له أن اعتقادات دائرة الابحاث التي وضعتها في الخامس والعشرين من ايلول والقائلة بأن الهدف من حشد القوات المصرية هو المساهمة في المناورات التي جرت في منطقة القناة، تلك الاعتقادات تحققت بعد ذلك بعدة ايام عندما وصلت انباء اولية حول مناورة استراتيجية ـ عملية ينوي المصريون اجبراءها في منطقة القناة بين الاول والسابع من تشرين اول عام ١٩٧٣، واعطيت هذه المناورة اسم «تحرير ٤١» وموضوعها احتلال سيناء.

وقالت الانباء التي وصلت الى الاستخبارات العسكرية ان هذه المناورة ستدار على اعلى مستوى اي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة وزير الصدريبة وعلم أنه سيطيق في هذه المناورة التعاون بين القيادات والاسلحة ثم سيتم استخدام قوات كبيرة وشهتدد وحدات احتياط، وستقام اعمال تحصينات كثيرة وتعرف المسؤولون في دائرة الإبحاث جيدا على نظام مناورة «تحرير» التي كان الجيش المصري بجريها كل عام في منطقة القناة، وفي هذه المرة زودت الانباء التي ترددت عن المناورة، والتي وصلت من مصادر جيدة شرطا منطقيا، على ما يبدو لجميع خطوات الاستعداد التي اتخذها الجيش المصرى.

ولهـذا كتب في تقـديـر المـوقف يومي ٢٩ و٣٠ ايلول أن الجيش المصري سيبـدا اعتبـارا من يوم الاثنـين الاول من تشرين اول منـاورة واسعة النطاق على غرار مناورة «تحرير» التي جرت في منطقة القناة في كانون اول ١٩٧٨.

وفسرت العمليات المختلفة التي نفذها المصريون مثل تزويد القيادة والقيادات بطواقم جديدة، ووقف الدورات في معاهد التدريب، واعادة افراد الدورات لوحداتهم، واعداد مطارات امامية على انها عملية تحضير للمناورة او كمواضيع عمل سيتم اختيارها خلال المناورة، وكذلك فسرت المعلومات الاخرى حول رفع درجة الاستعداد في سلاح البصرية على انها ايضا جزء من المناورة الخاصة بقوات الاسطول التي ستبدأ هي الاخرى في اليوم الاول من تشرين اول. مقابل المعلومات حول التحضيرات في الجيش المصرى للبدء بمناورة «تحرير ٤١» تجمعت في دائرة الابصات في النصف الثاني من شهر ايلول معلومات حول زيادة درجة الاستعداد في الجيش السورى ايضا، فهناك ايضا، الغيث الاجازات وجندت السيارات المدنية، واعيد القادة والجنود الاحتياط للخدمة الفعلية وكانت الاعتقادات تشير الى انه من الناحية الفنية فإن الجيش السورى قادر على شن الصرب خلال وقت قصير من اعطاء الامر، ولكن مع هذا اشارت الاعتقادات التي وضعتها دائرة الابحاث في السادس والعشرين من الشهر الى ان سوريا وحدها لا تستطيع الخروج الى الحرب، اذ ان زعماءها يفهمون حجم الثمن الباهظ الذي سيدفعون وبما ان مصر «كما اشار التقرير» لا تنوي الخروج الى الحرب، فإنه من غير المتوقع اعلان حرب شاملة، وقد قبلت رئاسة الاركان هذا الاعتقاد ولكن بما

ان ذلك كان عشية رأس السنة، فقد قررت اعلان حالة الطوارىء في الجبهة الشمالية.

وبناء على المعلوصات التي تدفقت على جهاز الاستخبارات طيلة ايام راس السنة فقد عقدت رئاسة الاركان في يوم الاحد الثلاثين من ايلول اجتماعا تم خلاله اطلاع المسئولين في رئاسة الاركان على آخر الانباء، وفي هذا الاجتماع عرضت الصورة التاله:

في سوريا جميع قوات الجيش اصبحت في حالة طوارىء قصوى، ومستعدة للهجـوم دون الحـاجـة الى استعدادات اخرى، وقد اصبح هذا الحشد كاملا ولم يسبق له مثيل في السابق، ولكن بما أن الاعتقادات تشير الى ان سوريا لا تستطيع الشحري بدون مصر فإن السؤال الذي طرح نفسه هو ماذا يجري في مصر؟ فعـرض رئيس الاستخبارات عمليات التحضـير التي تجـرى في الجيش المصري استعدادا للمناورة التي بات من المتـوقـ ان تبدا في الاول من اكتوبر، واضاف: أن الضطاب الذي القاه السادات في الثامن والعشرين من ايلول لم يرد أي ذكر لحـرب حقيقة فيه، على الرغم من أن تحرير الارض جاء في هذا الخطاب على أنه مهمة وطنية من الدوجة العليا.

لقد قال محانوخ بارطوف، في كتابه «ددر» انه لم يجد في كل ما قبل له او قراه اي انسان كان يتوقع في هذه المرحلة حرباً شاملة او يشك في قدرة الجيش الاسرائيل على العلم بهذه الحرب قبل وقوعها ـ أذا اقترب موعدها.

### انباء حول هجوم

في صباح يوم الاول من تشرين اول، وصلت الى الاستخبارات العسكرية انباء من مصادر معينة تقول انه سبيدا في اليوم الاول من اكترير هجوم سوري/ مصري شامل ضد اسرائيل، وقالت الانباء ان مصر اتخذت قرارا لعبور القناة والوصول الى ممرات الخبرى والمتلا، وفتح قناة السويس امام الملاحة والتسبب في استثناف المفاوضات السياسية حول انسحاب اسرائيل نتيجة لتدخل الدول العظمى.

وقد انضمت هذه المعلومات كما هو مفهوم الى مجموعة المعلومات التي

وصلت عن المناورة الكبرى، التي كان من المقرر ان تبدا في ذلك البوم، والتي تجمعت حتى ذلك الوقت وواصلت التدفق، ولم تحدث تغييرا في التقدير بالنسبة للتحركات في منطقة القناة، وخلال اليوم الاول من لكتوبر وصلت انباء أخرى حول تزايد الاتجاهات المقلقة الناجمة عن حشد قوات لم يسبق له مثيل في منطقة القناة، وتجنيد قوات الاحتياط وتحركات واسعة للقوات من اماكن مختلفة في مصر نحو الجبهة واعلان حالة الطوارىء القصوى ليلاً في الجيش المصري، واجراءات حماية في مصر نفسها، وخاصة بين شبكة الدفاعات الجوية وسلاح.

وفي اليوم الاول من اكتوبر يوم الاثنين ابلغ العميد ايلي زعيراء اجتماعا لرئاسة الاركان بوجود وضع عسكري خاص في الجبهتين، وذكر بداية مناورة كبرى في الجيش الممري على مستوى القيادة العامة «تحرير ٤١» التي تنفذ في اطارها تحركات لفرق آلية ووحدات تجسير ومظليين ووحدات محمولة جوا باحجام مائلة.

وصع هذا قال رئيس الاستخبارات انه يعتقد انه لا توجد اية نية لتحويل المناورة الى حرب. وقد قبل رئيس الاركبان ووزيسر الدفساع الذي حضر هذا الاجتماع، هذا الراي.

وقد وصلت مثل هذه المعلومات عن الجبهة السدورية ايضا، فالسوريون اصبحاوا يعززون قواتهم، ولكن الاستخبارات العسكرية اعتقدت انهم يقومون بذلك خوفا من قيام اسرائيل بضربة مفاجئة، وليس من اجل الخروج الى حرب مخطط لها.

وفي سوريا ولبنان تحدثت وسائل الاعلام عن اعلان حالة الطوارى، في الجيش السوري خوفا من هجـوم مفاجى، تقوم به اسرائيل، (الحياة ۲ اكترير) وقد عززت هذه الحقائق اعتقادات دائرة الابحاث بأن جميع القوات السورية في حالة استعداد للحرب فقط خوفا من هجوم اسرائيل.

في الثـاني من اكتـوبـر تحـدثت وكـالة الانبـاء المصرية عن اعـلان حالة الطوارىء في الواجهة الشمالية والوسطى لقناة السويس، وفي هذه المرحلة شغلت في مصر مواقـع القيادة الامـامية التابعة للقيادة العمامة وقيادات الجيوش في اطار منـاورة «تحرير ٤١» وفي ليلة ما بين الاول والثاني من اكتربر نقلت آليات ومعدات

عبور الى الجبهة، ولاحظت مراقبات الجيش الاسرائيلي على طول القناة، جنودا يحملون اسلحة ويضعون خوذاً فولانية، وفي بعض الاساكن لاحظوا رفع شباك التصويه من على المدافع وإعمال تنفيذ على ضفة القناة، في العشرات من النقاط التي اعدت قبل ذلك لانزال معدات لعبور القناة، ولكن جميع هذه النشاطات فسرت على انها جارة في إطار المناورة.

وبناء على تجارب المناورات السابقة، تنبأ رجال الابحاث في الاستخبارات ان سيتم في الايام القليلة القادمة استقدام الذخائر والتمويه والمعدات الهندسية الى واجهة معينة وانه من المتوقع في نهاية المناورة استخدام حقيقي لقوات على مستوى فرقتين ضد بعضهما البعض.

وبلغت رئيس الاركان ووزيـر الدفاع وبكتب رئيس الحكوبة بالاضافة الى المطومات متقطعة من مصادر استخبارية اخرى اشارت المطومات متقطعة من مصادر استخبارية اخرى اشارت بصبورة او بأخـرى الى نيـة المصريـين والسوريين مهاجمة «اسرائيل» بل ووضعت اسلوب الهجوم، ولكن حتى هذه المعلومات لم تغير تقدير الموقف الذي حدد والقائل بأن الاستعدادات في سوريا هي دفاعية كما التحركات الضخمة للجيوش المصرية هي في اطار المناورة متحرير 28.

في كلمة القاها امام المجلس الامني، استعرض مساعد رئيس الاستخبارات للابحاث العميد الثاني «آريه شليف «الانباء التي تحدثت عن رغبة محمر وسوريا لاستثناف الحرب، وقال أنه بالنسبة الجبهة المصرة توجد أنباء معمر وسوريا لاستثناف الحرب، وقال أنه بعتقد بأن موضوع المنازرة هو احتلال سيناء، ودرا على سؤال وجهه اليه رئيس الحكومة أكد شليف أن السوريين والمصريين وردا على سؤال وجهة قلب الصورة من الدفاع ألى الهجوم، ولكنه استبعد امكانية خرج ماتين الدولتين إلى الحرب، وردا على سؤال آخر اعترف شيلف أن الحياية في مدم غير طبيعية. في هذه المرحلة كانت تعقد اجتماعات يومية في رئاسة الاركان للوقيف على أخر التطورات.

وابتداء من ليلة ٢/٢/ اكتبوبر تزايدت الانباء التي تحدثت عن مخاوف مصر من احتمال استغلال اسرائيل لصبوم رمضان او حشد القوات في اطار المناورة، كحجة لمهاجمة اهداف ومواقع امامية في مصر، وكان هذا ايضا التفسير لحالة الطوارىء التي صدرت للقوات المصربة نفسها من قادتها، ولهذا اعتقدت دائرة الابحـاث في الاستخبارات العسكرية أن النشاطات التي يقوم بها الممريون على الطبيعة هي في الواقع ذات طابع دفاعي وناجمة عن اعلان حالة الطوارىء القصوى.

وفي يوم الاربعاء الثالث من اكتوبر لم تتغير الصدورة، ففي مصر استمرت عمليات الاستعداد في اطار المناورة، ولكن التقارير كانت تفيد انه على الرغم من ان الجيش كله في حالة طوارىء قصوى فانه لا توجد دلائل على نشاطات عسكرية شاذة.

وفي الواقع ابلغت مراقبات الجيش الاسرائيلي بوجود تحركات غير عادية للقوات المصرية على الخبط (وخاصة وحدات مدرعة ومعدات عبور) وبازدياد عدد الزيادات التي يقنوم بها الضباط المصريون الكبار لخط القناة، ولكن هذه التقارير فسرت من قبل دائرة الابحاث على انها نشاطات تتم في اطار المناورة.

وفي ظهـرة يوم الخميس الرابع من اكتوبر وصلت من الجنوب والشمال معا انبـاء حول أوامـر صدرت للجيشـين المصري والسوري بالانتقال الى حالة التأهب القصوى والاستعداد للقتال.

وكان تفسير الاستخبارات العسكرية لهذه الانباء هو ان الاستعداد التمهيدي لبدء الحرب في الجبهة المصرية هو قمة ذلك الجزء من مناورة متحرير ٤٤ الذي طبق فيه التعاون بين الاسلحة، تحريك قوات بصورة حقيقية، وإشارت لله الاعتقادات الى انه من الان فصاعدا ستتحرك جميع القوات تمهيدا لانهاء المناورة يوم السابع من اكتروبر، وفي هذا اليوم ايضا لم يكن هناك من يعارض وجهة نظر الاستخبارات العسكرية.

# الصور التصذيريسة

في الواقع ان الراي القاطع للاستخبارات بالنسبة للمناورة في مصر، والاستعدادات الدفاعية في سوريا لم بيرز الارتباكات والترددات التي احتلت في ذلك الاسبوع المليء بالانباء المتية للقلق عقول وقلوب رجال دائرة الابحاث، لقد كانت هذه الارتباكات بنسبة كبيرة، ثمرة الانباء التي اشارت الى ان مناورة متحرير ٤١، لا تجري كمناورة وفي كل يوم تضاف دلائل تشير الى ان شيئا غريبا يجري في المنطقة. كما ساهمت في الارتباكات والمخاوف انباء اخرى، اشارت الى ان المصريين بنوون فعلا شن الحرب.

هذه الانباء لم تلق في الجوارير، وإنما اصبحت موضوع دراسة يومية في الفق المناقشات كلها كانت النقل المناقشات كلها كانت في النهاية واحدة، إعادة تبني الاعتقادات السابقة من خلال وضع علامات سؤال فقط بالنسبة للانباء المتناقضة، وعلى أية حال فإن الارتباك والقلق اللذين تعززا كلما اقترب السادس من اكتوبر لم يلاقيا ابرازا مناسبا في التقارير الاستخبارية التي عرضت على المسؤولين، وهم رئيس الاركان ورئيس الحكومة، ووزير الدفاع والوزراء الاخوين.

في الرابح من اكتـوبر اجريت طلعة تصوير جوية فوق المواقع المصرية وذلك
 لاول مرة منـذ نهاية ايلول (فقد فشلت محاولة تصوير سابقة، بسبب عطل اصاب
 كمرة الطائرة.)

وقد تم تحليل الصور التي التقطت خلال هذه الطلعة في ليلة الخامس من اكتوبر وظهرت في هذه الصور ان عدد المدافع المصرية ارتفع خلال بضعة ايام من المدن المشاءة الخمس التي احتلت مواقع الطوارىء تقف على الهبة الاستعداد للحرب. واكتشفت في جميع القواطع التي تحتلها الفرق الخمس مراكز تجميع لمعدات تجسير وعبور.

وفي هذه الطلعة اكتشف لاول مرة أن جميع الانفاق الارضية المخصصة لتضرين معدات العبور والتجسير قد تم احتىلالها جزئيا، واكتشفت في ساحات معظم مواقع الدبابات فشات كاملة من الدبابات بالمقارنة مع الدبابات المتقرقة والموزعة في هذه المواقع على طول القناة.

ان ضباط دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية الذين قضوا طيلة ساعات الليل في تحليل الصور يقارنون اليوم نتائج هذه الطلعة «بضربة مطرقة» نزلت على رأس الحاضرين، فقد قال احدهم انه لو نفذت هذه الطلعة التصويرية قبل ذلك بعدة ابام لكانت الصورة الانذارية قد انضحت فورا.

وعلى ابة حال فانه في اعقاب تحليل الصور الجوية كتب تقرير استخباري اولي في الساعة ١٠٥٠ صباحا تحدث عن النتائج الرئيسية دون أي تعليق او تقييم، باستثناء جملة واحدة جاء فيها "لقد تم في منطقة القناة احتلال مواقم حربية يصورة لم يسبق لها مثيل من قبل".

وفي الساعة ١٣,١٥ وبعد ان اعيدت دراسة الصور الجوية وبقية المعلومات التي وصلت للاستخبارات منذ منتصف ليلة الخامس من اكتوبر، كتب تقرير اخر اشتصل ثانية على النتائج الرئيسية ولكن هذا التقرير لم يكتف هذه المرة بذكر الحقائق فقط وإنما إضاف تقييما مطمئنا:

 من المحتمل ان يكون احتالال مواقع الطوراىء احد المواضيع المطروحة للدراسة في اطار المناورة الكبرى.

ب. على الرغم من احتسلال مواقع الطوارىء في جبهة القضاة، يخبىء في طياته
 دلائل تشعير الى وجود مبادرة هجومية فاننا نعتقد بأنه لم يطرأ أي تغيير
 بالنسبة للموقف المصرى من ميزان التسلح بينهم وبين اسرائيل.

ولهذا فإن معقولية كون المصريين ينوون استثناف الحرب هي معقولية متدنية.

منذ بداية المناورة في مصر، كشفت دائرة الابحاث مجموعة كبيرة من الدلائل الشاذة على الجبهة السورية، فعلى سبيل المثال استقدمت الى الجبهة قوات لم تكن مرتبطة مطلقا بخطة الدفاع في هضبة الجولان، مثل اللواء المدرع، ومعدات تجسير وطائرات هجوم من نوع سوخوي، ولكن هنا ايضا كان الاعتقاد هو ان الجهد السوري يقصدا بي "الردع" بسبب المخاوف من عملية اسرائيلية.

في صباح يوم الجمعة، الخامس من اكتروبر وصل نيا حرل عودة سرعة لعائلات المستشارين السوفيات من سوريا الى الاتحاد السوفياتي، وخلال نفس البرم اتضع بأنه تم ايضا اخلاء عائلات المستشارين العاملين في مصر، واكتشف جهاز جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية عملية هبوط طائرات نقل سوفياتية في المطارات السورية والمصرية لنقل عائلات المستشارين الى الاتحاد السوفياتي.

هذا الاضلاء السريع اشار تلقا كبيرا في الاستخبارات، وفي ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة، وصل الى دائرة الابحاث خبر اخر اشار علنا الى اتجاء حربي وانه من الصعب مقارضة هذا الخبر مع افتراضية "الانتشار الدفاعي" "والمناورة" لقد قالت لجنة اغراضات إنه في صباح يوم الجمعة بدا ايمان الاستخبارات العسكرية بصدق تقديرها ينهار ولكن لم يستخلص بعد النتيجة الصحيحة. وخـلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الجمعة، سئل رئيس الاستخبارات قبـل رئيس الاركـان فيمـا اذا كانت توجـد لديـه ادلة بعدم وقوع حرب؟؟ فأجاب العمد زعرا انه لا توجد لديه ادلة، ولكنه بمثلك دلائل تشير الى هذا الاتجاه.

وجاء في التقريد الاول الذي اعدته لج<mark>نة أغرانات</mark> أن رئيس الاستخبارات البلغ وزير الدفاع أنه ينتظر خيرا من مصدر آخر، سيصل يوم الجمعة وهذا الخبر سيعطي مؤشرا آخر حول نوايا العدو، وقالت لجنة أغرانات أن الخبر لم يصل يوم الجعمة وأنصا وصل في فجر يوم السبت غير أن رئيس الاستخبارات لم يكن مسؤولا عن التأخير.

وفي يوم الجمعة بعد الظهر عقد اجتماع آخر في دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية، و<mark>لكن هذا الاجتماع ايضا</mark> لم يتسبب في تغيير المعقولية المتدنية للحرب، وذهب المستركون فيه الى منازلهم لقضاء يوم الغفران، بقلوب مثقلة، ولكن في نفس تلك الليلة تم استدعاؤهم ثأنية الى مكاتبهم.

لقد تغير راي الاستخبارات العسكرية في السادس من اكتوبر، بيم الغفران في الساعة ٢٠٤٠ صباحا، بعد تسلم الخبر الواضح، ففي ذلك الوقت رن جرس الهاتف في مشازل ضباط الاستخبارات وعدد آخر من كبار الضباط، وكان الخبر الذي ابلغوا به جميعا واحدا وهو: ان الجيشين المصري والسوري ينويان مهاجمة اسرائيل في الساعة ١٨٥٠ بعد ظهر اليوم، وسيبدا الهجوم في أن واحد في جبهتي السوس، والحولان.

### اسباب الفشسل

ان التـاريـخ مليء بالانتكـاسـات الاستخبارية، فالتطور التكنولوجي وتلون مصـادر الاستخبـارات واساليب جمع المعلومات المتقدمة، لم تحل حتى الان دون وقـوع مضـاجـآت استراتيجية، وكذلك فإن التعزيز المستمر لوكالات جمع المعلومات على اختلاف انواعها لم يضمن منم وقوع المفاجأة.

ان الكتب العلمية والعسكرية مليئة بالابحاث التي تحاول شرح وتبرير وتحليل اسباب المفاجأة والفشل الاستخباري، ولكن في اطار دراسة هذا الفشل او ذاك اتضح اكثر من مرة ان الفشل يحدث عن اسباب عديدة.

لقد حملت الصدمة العنيفة التي احدثتها حرب يوم الغفران في اسرائيل

لمعظم المسئولين عنها، المجموعة الاستخبارية، عامة، والاستخبارات العسكرية خاصة فلجنة اغرانات التي شكلت للتحقيق في جذور المفاجاة، التي احدثتها حرب يوم الغفران، اوصت بالدخال تغيرات في بنى المجموعة الاستخبارية، وحملت اربعة مسئولين في الاستخبارات العسكرية المسؤولية الشخصية عن المفاجأة.

ولكن خلال الجدل الذي دار بعد الحرب على مستوى الشعب الاسرائيلي برز مؤلاء الذين اشاروا الى ان الاستخبارات العسكرية والجموعة الاستخبارية عامة ليست وجدها المسؤولة عن المفاجأة، ففي مثال نشره في السادس من كانون ثان عام ١٩٧٤ رئيس الاستخبارات السابق، العميد الاحتياط بهوشه فاط هاركابي ان مفاجأة يوم الغفران تكمن في النظريات التي سادت اوساطا واسعة من الشمب الاسرائيلي وليس فقط بين السلطة واجهرتها، وبمناخ اسرائيل السياسي منذ حرب الايام السنة.

وكانت النتيجة الحتمية لهذه النظريات التي استهانت بتقلبات الصراع العربي - الاسرائيسي عل حد قول هاركابي هي الفشل في تقييم قوة القاوصة العربيب التسريبة للتسريبة للقرب، والن هذا نجمت حالات التقليل من اهمية الاسريبية للحرب، والشكوك في جدية هذه الاستعدادات، كما تسببت هذه النظريات في تحويل الانظار عن القرار الصارم للعرب لشن الحرب ومن تقدير مضاطرتهم في هذه الحرب، كما تسببت في استهانة اسرائيل بالدوافع العربية للتعلم من اخطائهم في المذهب، وتغيير اشكال تصرفاتهم السابقة.

يقـول هاركابي : لقد استطاعت هذه الميول العامة ايضا التأثير على الجيش الاسرائيـلي عاصة وعـلى الاستخبـارات خاصـة، وعـلى الرغم من انه يجب مطالبة الاستخبارات بالارتفاع الى مستوى المسؤولية والاشارة الى الاخطار والتحذير منها فإنه يجب ان نتذكر بأن الدافع الى التمسك بالتقاليد قد اثر أيضا على رجال الاستخبارات.

## هـــزات «واشـــارات»

ان القاسم المسترك لفشل الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في حرب يوم الغفران، والعدد من الامثلة التاريخية على فشل استخبارات اجنبية هن ان هذه الانتكاسات لم تأت عن قلة المعلومات او الدلائل المؤشرة والمحذرة، وانما عن التقييم غير الصحيح لهذه المعلومات، فجهاز جمع المعلومات التابع للاستخبارات المسكرية، رغم انه لم ينجح في ان يعلم سلفا باتنضاذ القرار من قبل الزعامة المصرية للخروج الى الحرب، تدفق العديد العديد من المعلومات على كل عناصر الاستخبارات حول نشاطات العدي، وخططه وإعداداته للحرب، وقوته وتوزيعاته والاستخبارات على تشاطلت العدي، وقد مناسلة المتطورة التي يمتلكها، ولكن هذه المعلومات لم تفهم ولم تفسر التفسير السلم.

ان مثل هذا الامر اتضع من بحث وضع حول اسباب المفاجأة اليابانية في خليج برل (برل ـ هاربر) في الحرب العالمية الثانية، ان الاستخبارات الامريكية فشلت في قدرتها على التنبؤ بالهجرم الياباني، وذلك ليس بسبب قلة المعلومات المسابحة ويميزت كاتبة البحث روبرتا المناسبة ولكن بسبب كشرة المعلومات غير المناسبة، وميزت كاتبة البحث روبرتا واستقلت بين الاشارات والهزات، فقالت أن الاشارات هي المعلومات المناسبة المتقطعة التي تستطيع توجيه المسؤول في دائرة الابحاث الوجهة الصحيحة في حين أن الهزات هي المعلومات المضللة والمضللة عن قصد، أو غير الناسبة الحياد الاستخبارة التي يقوم بها الحد الاسباب لوجود مثل هذه الهزات يتعلق بالجهود الاستخبارة التي يقوم بها العدو لتسريب المعلومات المضللة وتوجيه العدو الوجهة غير الصحيحة.

ان لجنة اغرانـات التي شكلت برئـاسة قاضي المحكمة العليا انذاك التي شهر شكلت برئـاسة قاضي المحكمة العليا انذاك شمعون اغرانات والتي قدمت في شهر نيسـان ١٩٧٤ تقريرها الاول حول اسباب المفاجأة لم تتطرق مباشرة الى موضوع الهزات، ولكن اتضـع من التحليل الذي اجرته للاشارات التي التقطت واشتملت كمـا قالت اللجنـة، على معلومـات محـذرة جدا، عن استعـدادات العدو في خطوط الجبـة، تلك الاستعـدادات التي لم يسبق لهـا مثيل بالنسبة لحجم القوات مثل

الصمور الجموية التي اشمارت الى التعريرات المهددة، ان اللجنة تعتقد بأن الاشارات كانت كثيرة وواضحة الى حد انه كان من الواجب ان تغطي على الهزات المختلفة التي وفرت الاساس للافتراض بأن المقصود هو مناورة كبيرة في مصر.

ومقابًل هذا اصر عدد من الباحثين الذين درسوا فشل الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في حرب يوم الغفران على ان اعضاء اللجنة اكدوا فعلا، انه خلال توجيب الانتقادات للاستخبارات العسكرية، كانوا حذرين من الوقوع في مصيدة «الحكمة بعد العمل» ولكن مع هذا فائه لم يتضع فيما اذا اخذوا بعين الاعتبار فعلا الحقيقة القائلة بأنه بعد وقوع العمل تبرز تلقائيا ضرورة التمييز بين الهذات والأشارات وتبدو بشكل عام صورة اكثر وضوحا من الصورة التي بدت خلال العمل نقسه. وكان هنالك من تشدد اكثر وتسامل ما اذا حاولت لجنة اغرانات فعلا التمييز جيدا بين المعلومات المتقطعة التي بيئت فيما بعد على انها الهزات مثلما درست وحللت المعلومات التي اتضحت فيما بعد اي بعد وقوع العمل على انها اشارات؟؟

لقد عددت لجنة اغرانات في تقريرها الاول ثلاثة اسباب لفشل عناصر تقييم المعلومات:

# السبب الأول:

تمسكهم الكبير بما كان يسمى بالتصور والقائل ان مصر لن تخرج الى الحبرب ضد اسرائيل، الا اذا ضمنت لنفسها سلفا قدرة جوية على مهاجمة اسرائيل في العمق وخاصة المطارات الاسرائيلية الرئيسية لشل حركة سلاح الجو الاسرائيلي.

وإن سوريا لن تخرج في هجوم واسع على اسرائيل الآ في أن واحد مع مصر.

نتيجة لتجارب استخبارات مختلفة في العالم فانه يمكن القول بالتحديد ان

تنبي التصور لا ينجم عادة من لا شيء وإنما يعتمد على تفكير جماعي وعلى تجارب

كثيرة وضالبا ما يكون التصور منا نظرية اثبتت نفسها في الماشي، وبعد تحليل

نشاطات دائرة الإبحاث في الفترة التي سبقت حرب يوم الغفران، تبن انه عندما

تم تبني التصور لاول مرة، كان هذا التصور صحيحا وإنه اعتمد على معلومات

استخبارية ممتازة، (فقد قال احد رجال الاستخبارات، ان رجال سلاح الجر كانوا

شركاء في بلورة هذا التصور بل ووفروا له الاساس المهني ــ الفني، ان فشل دائرة الابحــاث في الاستخبارات العسكرية كان يكمن في انها لم تلاحظ قبل فوات الاوان التغيير الذي طرا على نشــاطات وتصرفات العدو ولم تصحح تقديراتها طبقا لذلك، وتشــير احـدى الروايــات ان التغيير طرا في اواخر عام ۱۹۷۲ ومطلع عام ۱۹۷۳ عنـدما بدا المصريون يعدون للحرب، واشارت رواية اخرى الى ان هذا التغيير بدا في أب ۱۹۷۰ عندما استقدموا بطاريات صواريخ ارض ــ جو الى خط القناة.

وحـول ذلك تقول لجنة أغرانات: لقد اتضع لنا بأن هذا التصور، الذي يمكن انك كان صحيحا في حيث، لم يدرس ويختبر جيـدا وبـالنسبـة لقسمـه الاول والحـاسم (والمقصـود هنا القسم القائل أن مصر لن تشن الحرب دون أن تضمن لنفسها تفوقاً جويا لماجمة اسرائيل في العمق) وذلك على ضوء ضغط الظروف التي تغيرت ولهذا أصمح هذا التصور مرفوضاً فعلاً.

### الجدل حول الانذار المسبق - عقيم

لسوه الحظ استطاع نجاح الاستخبارات في تقييماتها في شهر نيسان ـ ايار المراد المراد على المراد وحجمها كان فيسان ـ ايار وخاصة عندما تبين أن شكل توزيعة القوات الممرة وحجمها كان شبيها تقويدا للطابح والحجم لهذه القوات في شهر آياد.

اما عن موضوع التصور فقد تحدث في مقابلة صحيفة العكيد شلومو غزيت الذي عين رئيسنا لشعبة الاستخبارات المسكرية بعد اعلان التقوير الجزئي للجنة اعزانات وشغل هذا المنصب حتى مطلع عام ۱۹۷۸ (وتراس دائرة الابحاث خلال حرب الايسام السنت والسنوات التي سبقتها) قال غازيت: ان الاستخبارات المستخبرية لا تستطيع الله المستخبرية لا تستطيع السخكرية أو أي هيئة اخرى تتمم بوضع التقارير الاستخبارية لا تستطيع أن تعمل أن لم تتموروات تتعلق بنفس الناحية نقوم بدراستها وتقحصها نتوصيل بسرعة الى عدة تصورات تتعلق بنفس الناحية، ام السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل انتفا ملزمون بالتعسك بصورة غير مرتة؟؟؟ هذا هو الاتجاه الذي

اتهمت الاستخبارات العسكرية بالتمسك به قبل حرب يوم الغفران وليس التصور نفسه.

وفي معرض حديث اكد العميد غازيت، ان الخطأ الذي ارتكبت الاستخبارات العسكرية كان يكمن في تمسكها القوي بالتصور، واضاف: ان الخطأ والاهمال يكمنان في عدم كونك منفتحا لاستيعاب ظواهر تتناقض مع تصوراتك.

## اما السبب الثاني :

الذي عرضته لجنة اغرانات لفشل الاستخبارات فيكمن في موضوع الانذار الاستخبارات الجيش الاسرائيلي بإعطائه الاستخبارات الجيش الاسرائيلي بإعطائه الانذار المبكر حول نوايا العدو لشن حرب شاملة، ونقصد هنا انذارا في موعد يمكن من دعوة منظمة لقوات الاحتياط، وقالت لجنة اغرانات: لقد اعتبر هذا الموعد على انه الاساس لاعطاء الجيش الاسرائيلي مثل هذا الوعد، القاطع.

وفي مكان اخر من التقرير قالت لجنة اغرانات: ان رئيس الاستخبارات ومساعده الرئيسي (المسؤول عن دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية) فشلا في اعطاء انذار كاف للجيش الاسرائيلي، اذ انه فقط في الساعة ٢٠٠٠ من صباح يهم الغقران اعلن رئيس الاستخبارات بناء على معلوسات جديدة تلقاها عن ان الصرب ستبدا في الساعة ٢٠٠٠ مل على الجبهتين، وهذا الانذار القصير لم يمكن من تجنيد قوات الاحتياط بصرورة منظمة، ولم تدخل لجنة اغرانات في تقريرها الجرزئي في تحليل مغزى الانذار الاستخباري كما لم تتطرق الى السؤال القائل: على ماذا اعتدر رئيس الاستخبارات عندما وعد باعطاء انذار مبكر، ومع هذا يمكن الإعتقاد بأن وعد رئيس الاستخبارات بالانذار الذي سيعطى قبل بداية الحرب بـ ١٤ ال ٨٤ ساعة كان مبنيا على نشاطات معينة، كان بجب ان تنفذ في الجانب المعادى ما في ذلك تضرات في استعداداته الحوية قبل مدانة الحرب.

ي كتاب (ددو٤٨ سنة و٢٠ يوما) اورد حانوخ بارطوف ما قاله بعض كبار الضباط العسكريين عن موضوع الانتذار، فقد قال احد الضباط المقربين من متخذي القرارات، ان الجدل حول فيما اذا كان هناك انذار في حرب يوم الغفران ام ٧٤ هو جدل عقيم، فتصرك القوات هو انتذار بصد ذاته، ونقل معدات معينة وتكريمها واحتلال مواقع معينة كل هذه الامور تشكل انذارا مبكرا، فهل سيدعي شخص ما بأنه قد غاب عن انظارنا شيء ما في واجهة القناة؟؟ لقد كان هناك انذار ولكننا ببساطة لم نفهمه. هذا كل شيء.

وقال عميد سابق في الجيش الاسرائيلي لبارطوف: في اللحظة التي يقولون لي فيها ان هناك جيشين قد حشدا بقوة فريدة من نوعها وبمقدورهما ان يقتحمونا في كل لحظة فإن هذا يشكل عندي انذارا، ومع هذا اضاف بارطوف يقول انه سواء هذين الجيشسين ام غيهما لم يشعلا الفسوء الاحمد في تلك الايام، اذ انه لم الاستدق أي شخص بأن العرب سيجرأون على الخروج للحرب وبالنسبة القضية الانذار قال العميد (الاحتياط) يهـ و شفاط هاركابي في مقال كتبه حرل اسباب المفاجأة ان أي جهاز استخبارات يظل متعرضا لعقدة جوهرية صعبة، اذ انه عند اعطاء أي انذار، فإن الاستخبارات تخاطر في امكانية تكذيب هذا الانذار، في حالة ارتداع العدو، وعدوله عن نيته بسبب اعطاء الانذار.

فلليابانيين على سبيل المثال كانت خطة لالغاء الهجوم على خليج برل، اذ اطلقت صفارات الانذار في "هاواي" فلو الغى العدو هجومه لاصبحت الاستخبارات بمثابة منذر كذاب، ولاتهمت ببث الرعب والهلم، كما انه من المحتمل ان لا يكون هناك من يعرف بأن العدو قد الغى الهجوم بسبب الانذار.

وقد شرح رئيس الاستخبارات السابق اهارون يريف في مقابلة صحفية هذا الموضوع بقوله: انه قال منذ البداية انه يجب عدم بناء امن اسرائيل فقط على الانتذار خاصة وان معظم الجيش المصري محشود بين الدلتا والقناة، وعلى ضوه اكمال التحضيرات الارضية التي قام بها الجيش المصري لاجتياز القناة منذ عام 14٧١.

واضاف ضابط استخبارات اخر يقول: ان الثقة بقدرة الجيش الاسرائيلي على احباط كل مكسب عسكري عربي قد ساهم مساهمة فعالة في التقليل من اهمية الانذار.

#### «لون» المعلومات

وكذلك تحدث العميد غازيت عن مسالة الانذار في حرب يوم الغفران فقال: الاستخبارات العسكرية بلغت في الوقت المناسب المعلومات التي كانت بحورتها وعلى الساس هذه المعلومات وضع الجيش الاسرائيلي يوم الجمعة الخامس من الكترير تحت اقمى حالة تأهم شهدها من قبل، منذ حرب الايام السنة، وقال ان فشل الاستخبارات العسكرية لا يكمن في عدم التبليغ بالمعلومات وانما في «اللون» الذي صبيخت به المعلومات وانمه من المحتصل انه بسبب هذا اللون لم تكن الإجراءات التي اخذها الجيش الاسرائيلي كافية، اذ انهم لو رأوا الامور على انها اشد واخطر للاكتابي حافظ الطوارىء وان نجند جزءاً من قوات الاحتياط ولكن هذا لا يتم.

اننا عندما ناتي الى تحليل اسباب فشىل دائرة الابحاث فلا بد لنا ان نترقف قليلا عند ماهية المعلومات التي كانت بحوزة رجال الابحاث، على الرغم من انه لاسباب واضحة لا نستطيع التوسع في الحديث عن هذا الموضوع.

لقد قالت لجنة اغرانات في تقريرها الجزئي الذي اصدرته في الثاني من نيسان ١٩٧٤ ما يل:

دخالال الايسام التي سبقت حرب يوم الغفسران كانت دائسرة الابصات في الاستخبارات تمثلك معلومات محذرة جداً، وصلتها عن طريق دائرة جمع المعلومات داخل الاستخبارات العسكرية وعن طريق هيئات جمع معلومات اخرى في الدولة،، ان الاستخبارات أرابيصات أرابيصات أرابيسا الاستخبارات لم يقيم وا تقييساً صحيحاً النذار الذي تنطوي عليه هذه المعلومات وذلك من خلال تمسكهم النظري بالتصور واستعدادهم لتبرير توزيعات العدو في خطوط الجبهة، مفترضين بان كل هذا يشير فقط الى توزيعات نفاعية في سوريا ولى اجراء مناورة واسعة النطاق في مصر، على غرار المناورات التي جرت هناك في الماضي.

كما هو معلوم فإن البحث يستمد معلوماته من وكالات جمع معلومات

مختلفة وملونة بعضها سرية (رصد، وعملاء، وغيرهم) وبعضها مكشوفة (صور جوية متابعة الصحف، ووسائل الاعلام الاخرى، واتصالات دبلوماسية وغيرها، ويـواجه رجال الاستخبارات بصورة دائمة المشكلة الصعبة المتعلقة بتقييم القيمة النسبية والفائدة المتوخاة من وكالات جمع المعلومات المختلفة والمصادر المختلفة في كل واحدة من هذه الوكالات.

لقد جرت عملية التقييم من خلال تأكيد حقيقة المعلومات التي وردت من احسادر بالقارنة مع تلك التي وردت من مصدر آخر، ونتيجة لهذه العملية التي استمارت سنوات تكون بصورة طبيعية «سلم درجات» للوكالات والمصادر المختلفة في الواقع ان هذا ليس سلم درجات لا يمكن تغييره بل كان يختبر ويفحص في كل يوم من جديد ولكن في الواقع يوجد وزن للتجربة التي تجمعت بالنسبة لنوعية وجودة المعلومات التي مررها كل عنصر من عناصر جمع المعلومات.

يمكننا القول بأن المعلوسات التي تجمعت في دائرة الابحاث حول تحرك القوات المصرية نحو منطقة الفتاة ابتداء من ليلة ٢٥/٣٤ اليول، وحول المشاورة العسكرية المعتبرأ من ٢٨ اليول وريت من وكالة جمع معلومات لم يكن هناك كنان المسك في سلامة وصحة تقاريرها، وبالاضافة الى ذلك فإن المعلومات التي تصل من وكالات التي تصدل من وكالات معلومات القي وردت من وكالات جمع معلومات القرى، ولكن قدت هذه المرة الن المعلومات التي وردت من وكالات جمع معلومات التي وردت من وكالات جمع معلومات التي وردت من وكالات جمع معلومات القرى، ولكن حدث هذه المرة الن المعلومات التي وردت من هذه الوكالة (الموثوق بها) تحدثت معظمها عن استعدادات لمناورة عسكرية كبرى.

وان عدداً من مصادر الوكالات الأخــرى فقــط قد تحــدث فعــلاً عن استعدادات حقيقية للحرب.

ويما ان المصادر الأخرى زودت في السنوات التي سبقت حرب يوم الغفران معلومات كثيرة (لم تتحقق) حول نية المصريين لشن الحرب (ومن هذه المعلومات ما حدد بالضبط مواعيد شن هذه الحرب)، فإن دائرة الابحاث قد توصلت الى نتيجة وهي انه يجب عدم تصديق هذه المصادر ولا يجب اعتبارها مصادر موثوق بها للانذار بالحرب.

مما يؤسف له، ان هذه المسادر التي رفضت هي فقط التي اشارت هذه المرة الى النوايا الحقيقية للمصريين وليس الوكالة الموثيق بها، وقد طرأ هذا الوضم لأن عمليات الاخفاء والتستر والخداع التي اتخذت في اطار مناورة «تحرير ٤١» استخدمت بالنسبة للجيش المصري، لا أقل من استخدامها إزاء الاستخبارات الاسرائيلية.

ففي الأيام السنة التي سبقت الحرب، من اليوم الثالث وحتى السادس من الكتوب كانت نسبة المعلومات الاستخبارية التي وصلت من الوكالة المصدقة واشارت بوضوح الى المناورة، أكثر بكثير من المعلومات التي وصلت منها وتحدثت بوضوح عن الحرب.

هناك عنصر آخر ساهم بصورة غير مباشرة في الخطأ في التقدير لهذا العنصر يتعلق بالصور الجوية. لقد اتضع بأن التقدير القائل انه توجد معقولية متدنية لاندلاع حرب من جهة واستقدام بطاريات صواريخ ارض - جو سورية ومصرية، (اعتباراً من صيف ١٩٧٢) من جهة لخرى ادى الى انخفاض كبير في عدد طلعات التصوير التي كان سلاح الجو الاسرائيلي يقوم بها لأغراض متابعة النشاطات العسكرية في هاتين الواجهتين (وذلك من خلال الرغبة في الامتناع عن دفع الطيارين الى مخاطرات هم في غنى عنها) ولهذا كانت طلعة التصوير الجوي التي نفذت في الإجواء المصرية في الرابع من اكتوبر هي الطلعة الاولى منذ نهاية اليولى، ويقول عدد من كبار الضباط في الاستخبارات العسكرية أنه لو جرت الطلعة في موعد سابق، لكان بامكانها أن توقف رجال الابحاث عند اخطائهم اكثر مما استطاعت أن تقعله المعلومات التي وصلت من مصادر اخرى.

لقد خصصت لجنة اغرانات جملة واحدة فقط في تقريرها للحديث عن الضدعة المصرية في حرب يوم الفغران، التي كانت بدون شك سببا اخر في دفع الاستخبارات الى الوقع في الخصاط على الرغم من ان وزن هذا العنصر بين مجموعة عناصر الفشل الاستخبارية ليس واضحا ومختلف عليه بين اوساط متعددة في الزعامة العسكرية والاستخبارية "لدولة" اسرائيل (الجملة واردة في الجزء الذي يتحدث عن "الخدعة المحرية").

لقد كان بالامكان التوصل الى نتيجة قاطعة من تحليل عناصر فشل دائرة الابحاث في تقييم معنى التحركات التي جرت بين الجيشين المصري والسوري في الاسبوعين اللذين سبقا الحرب، فهناك من يعزو الخطأ الى التمسك القوى بالتصبور، وإخبر يعزيه الى النصر الذي حققته دائرة الابحاث في تقديراتها خلال شهري نيسان وايار ١٩٧٣، وثالث بعزوه الى ماهية عناصر جمع المعلومات التي زودت المعلومات ورابع الى عدم وجبود اجماع بالنسبة للتقديرات الاستخبارية وضامس يكفر في قدرة اي هيئة ابحاث على الوقوف بشكل صحيح على نوايا زعماء الطرف الاخر، وهكذا....

مما لا شك فيه انه يوجد وزن كبير لهذه العناصر وكل عنصر منها يتطلب دراسة موضوعية وجادة من اجل استخدالاص العبر بالنسبة لطرق التفكي، واصاليب العمل واشكال التنظيم، ومع هذا يوجد مكان للاعتقاد بأن هذه العناصر هي ثمرة لعملية بطيئة ومستمرة ارتكبت دائرة الابحاث خلالها خطأين رئيسين معاندها

أ . اندفاع البحث في الاجماع العسكري والقومي الاسرائيلي.

 ب. اختبار الحرب ومعقوليتها وطرق العمل المحتملة للعدو من قبل دائرة الابحاث طبقاً للنظريات الاستراتيجية والعملية والتكتيكية التي كانت مقبولة على الجيش الاسرائيلي واثار هذه النظريات على العدو، ويعتقد بأن المقصود هو الوجهان لنفس العملة.

## الخدعسة المصريسة

في القرار المحري، الذي اتخذ في اكتوبر ١٩٧٣ حول الخروج في حرب مفاجئة ضد اسرائيل، حدوث الخدعة كعنصر حاسم في طريق تحقيق المفاجأة، وقد اتضح من وشائق مصرية عشر عليها في الحرب، أن المصرين قدروا بأن خدعة ناجحة ستضمن لهم انتصارا اوليا في ميدان القشال بقدر الامكان من عدد خسائرهم البشرية في الحرب، وستمكن من الانتصار خلال وقت قصيم، ومن استخدام اقل عدد ممكن من القوات والوسائل والجهد.

في عام ١٩٧٠ نشرت دائرة الابحاث العسكرية في وزارة الحربية المصرية نشرة تمهيدا لمناورة "تحرير ٤١" وهي مناورة على المستوى الاستراتيجي العملي التي بات من المتوقع اجراؤها في مصر في نهاية شهر اكتوبر من ذلك العام، تلك النشرة التي كان موضوعها:

خدعة عملية في الهجوم على مستوى الجيش من خلال عبور قناة السويس،

الهدف من نشرها تعليم تطبيق الخدعة في المناورات من نوع "تحدير" التي تكررت في السنوات التي تلت ذلك، وقد طلب من شعبة التدريب في الجيش المصري إن تتعرف الوحدات والمحموعات على اساليب الخدعة.

فعقدت دورات تم فيها تعليم اساليب الخدعة والاوضاع التي تتطلب المراوغة والخداع، لقد تصدرت مناورة "تحرير (٤" وهي المناورة الاخبرة في سلسلة مناورات تحرير التي نفذت الاولى منها عام ١٩٦٨ خطة الخدعة الممرية في حرب يوم الغفران، وكان موضوع هذه المناورة "تحرير سيناء" واستخدمت فيها قوات من جعيع الانواع، وعلى مختلف المستويات من خلال التعاون مع قنادات الاسلعة.

وكـان هدف منـاورة تصـرير تنظيم وادارة هجرم على مستوى استراتيجي ـ عصـلي الى جانب استقدام قوات نحو منطقة القناة، واجتيازها ورتمرع قوات العدو، واحتـلال شبـه جزيـرة سينـاء وقـطاع غزة، وخلال المناورات اقيمت التحصينات وفحصت استعـدادات وحـدات الجيش المصري وقـدرتهـا على تحصل المهام التي كلفت بها.

وبمناسبة تنفيذ المناورات من نوع تحرير، وضعت انظمة دقيقة بالنسبة لصورة الانتقال من حالة المناورة الى حالة الحرب، فعلى سبيل المثال اشتمل الامر الذي صدر للوحدات في اطار مناورة "تحرير ٤١" على توجيه واضع جاء فيه انه يجب على القوات ان تكون مستعدة للعمل اذا اكتشفت نشاطات معادية من جانب العدو.

لقد اجري بعض المناورات /تحرير/ كمناورات قيادية او مناورات لاسلكية في حين اجري بعضها الآخر بوساطة القوات وكان وزير الحربية المحري قد ادار هذه المناورات واحيانا كان يشترك بها الرئيس نفسه لقد كانت مناورة «تحرير» التي اختتمت عام التحريب تنفيذ عادة في نهاية الصيف من كل عام وفي بداية الضريف، وفي اواسط عام التدريب كانت تنفذ «مناورات تحرير» كجزء من برنامج التدريف السنوى.

لقد تبين من الوثائق التي عثر عليها في حرب يوم الغفران ان خطة الخدعة التي تصدرتها مناورة «تحريد ٤١» قد اعدت في مطلع عام ١٩٧٢ الى جانب الضطة الرئيسية للحرب، وكانت هذه الخطة ذات وجهين هدفها من الوجه الاول، مضاجـاة اسرائيـل في كل ما يتعلق بالوقت والقوة والمكان واسلوب الهجوم المصري ومن الوجه الثاني اخفاء عمليات التحضير الفعلية للحرب.

لقد وضعت خطة الخدعة بشكل يتناسب مع الخطة الحربية الحقيقية من ناحية التوقيت والخطوات التي كان على الجيش المصري اتخاذها.

وفي حوالي منتصف عام ١٩٧٢ بوشر فعلاً باستخدام خطة الخدعة على الصعيدين العسكري والسياسي، وفي المجال العسكري إصبحت هذه الخطة الجراءات تصويه واخفاء كان هدفها ضمان السرية المطلقة التي هي شرط اساسي لنحاح الخدعة.

## رخصة للحج الى مكة

لقد حدد الاصر الذي صدر للقوات المصرية في الشلاقين من ايلول موعد المناورة خلال الفترة بين الاول من اكتوبر 14۷۳ والسابح منه، ويمن وزير الحربية احمد اسماعيل على مديرا المناورة، وجاء في الامر كما هي الحال بالنسبة للأواصر الحربية الأخرى، عند تلقي كلمة السر، بواسطة اللاسلكي يجب الانتقال فوراً الى حالة الصرب الحقيقي استعداداً لبدء مناورة تحرير ٤١، في الأول من اكتوبر قام المصرون بعدة عمليات امكن فيما بعد تفسيرها على انها جانب من خطة الخدعة وهذه العمليات هي:

- تجنيد وتسريح رجال احتياط: فبمناسبة قرب المناورة في نهاية البلول جند
   المصريون جنودا على دفعتين، وقد سرح بعضهم في بداية اكتربر قبيل اندلاع
   الحرب، لخلق انطباع بأن المقصود هو تجنيد روتيني وان جميع جنود الاحتياط
   سيسرحون تدريجيا.
- استقدام معدات التجسير والعبور الى القناة، ومن اجل منع رواج الشكوك في اسرائيل خطط قبل الحرب بوقت طويل ان تنقل معظم الجسور ومعدات العبور في محاور مختلفة نحو الشرق الى القناة، وبعد ذلك يعاد جزء منها للغرب، ويخبأ بعضها بالقرب من القناة حتى موعد العبور الحقيقي.
- ـ نشر التـوجيهـات والاوامـر بالنسبـة لتـوزيع القوات واعادة جنود الاحتياط الى اماكن عملهم مم نهاية المناورة بعد السابم من اكتوبر، فعلى سبيل المثال اعلن

- ان الدراسـة في الكليـة العسكـريـة ومـدرسـة القيادة والاركان وكذلك في جميع دورات التدريب ستستأنف في التاسع من اكتوبر في الساعة الثامنة والنصف صعاحاً.
- ـ نشر معلومات حول السماح لبعض الجنود والضباط بأداء فريضة الحج في مكة خلال فترة المناورة، وقد ارسلت هذه الاوامر عبر اجهزة اللاسلكي لتلتقط من قبل الاستخبارات الاسرائيلية كما نشرت في صحيفة «الاهرام» يوم الخامس من اكتوبر.
- بذل جهود لخلق جو من الهدوء على طول القناة وخاصة صباح يوم السادس من اكتروبر لخدعة مراقبة الجيش الاسرائيلي، ولهذا الغرض استخدمت مراقبة الجيش الاسرائيلي، ولهذا الغرض استخدمت مجموعات من الجنود سميت بمجموعات الكسالى، التجول على طول القناة بدون سلاح او خود فلاذية وكان بعضهم بالملابس الرياضية وزاولوا اعمالا رويتينية: مثل الاستحمام في القناة وصيد الاسماك ومص قصب السكر واكل الفواكه اتخذا.. ومن أجل نجاح خطة الخدعة ومن أجل تحقيق أكبر قدر من السرية اتخذ المصريون عددا من خطوات التستر والتمويه، لقد اتضع تنبجة لاستطلاع أجري بين الاسرى المصرين أنه في يوم ٣ اكتوبر عرف واحد منهم بأن المقصود هي عمليات تحضير حقيقية للصرب، نقد قال ٥٠/ من الجنود أنهم علموا بذلك، في صباح يوم السادس من اكتوبر وأن الضباط الكبار في الجيش المصري ببلك من مساح يوم السادس من اكتوبر وأن الضباط الكبار في الجيش المصري يوم بداية المناورة في الاول من اكتوبر وذلك خلال اجتماع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرة بحضور الرئيس السادات.

## الضباط الذين عرفوا

يقول المصروبون انه في نهاية شهر آب علم عدد قليل من الضباط بأمر الحسرب وهم وزيدر الحدربية، ورئيس الاركان، ورئيس العمليات، وقائد شعبة العمليات في القيادة المصربة - السورية المشتركة، وقادة الاستخبارات وسلاح الجو، والمقاومات الجوية وسلاح البحرية وفي هذا التاريخ علم اصحاب الوظائف المشابهة بسدوريا بذلك. وقبل ذلك علم بالسر في مصر (بالاضافة الى السادات

نفسـه) فقط وزير الحربية ورئيس الاركان، ورئيس العمليات، وربما ايضا قائد شعبة العمليات في القيادة المشتركة الجنرال بهاءالدين نوفل، وإذا كان فعلا هذا هو عدد الذين علمـوا بهـذا السر فإنه يتضح هنا بأن الخدعة موجهة ليس فقط للاستخبارات الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي وإنما ايضا لمعظم الجيش المصرى.

ألى جانب الخدعة العسكرية نفذ المصريون في الاشهر التي سبقت الحرب اعصال خدعة في المجال السياسي، وقد تمثلت هذه الاعصال بشكل بارز في الخطابات والاعصال التي قام بها الرئيس السادات نفسه، التي ساعدت على دعم «التصور» الاسرائيلي بالنسبة لعدم قدرة المصريين على القيام بشن الحرب، ففي الخطاب الذي القياه في الشامن والعشرين من ايلول ١٩٧٧ قبل اندلاع الحرب بأسبوع واحد، لم يتحدث السادات مطلقا عن الحرب مع اسرائيل، ولكنه فقط وعد في نهاية الخطاب بأن تحرير الارض هو المهمة الاولى التي نواجهها الآن وستحقق أن شاء اش.

وكان السادات قد القى هذا الخطاب بعد ان انتهت جميع اعمال التحضير للحرب وجاء في الصحف المصرية التي صدرت بعد الحرب، انه قبل اندلاع الحرب بخمسة اشهر شكل في مصر طاقم وزاري هدفه تنسيق عمليات الخدعة.

وضم هذا الطاقم متدوبين عن وزارات الحربية والخارجية والاعلام، وخول هذا الطاقم مهمة تسريب المعلومات الى الصنحف المصرية والعالمية حول النقص في الاسلحة في مصر، وعلى تدني مستوى الصنيانة للمعدات، وحول خلافات بين مصر وسوريا والهدف من وراء ذلك ترسيخ الانطباع القائل بأن مصر قد تخلت عن فكرة الحرب.

لقد ساعدت خطة الخدعة المصرية والتي تصدرتها مناورة تحرير ٤١ مصر على استقدام قوات كبيرة من الجيش المصري الى نقباط حشد قريبة من القناة، دون ان تشير الشبهات بالنسبة لنواياها الحقيقية، كما وفرت خطة الخدعة مبرراً منطقيا لتجنيد الطاقة البشرية من وحدات التدريد وقوات الاحتياط.

وفي يوم الخميس الرابع من اكتربر، أذاع راديو دمشق نبأ خادعا قال فيه: أنه في العاشر من هذا الشهر سيقوم الرئيس السبوري حافظ الاسد بجولة في المناطق الشرقية من الدولة تستغرق تسعة ايام، ويعتقد أيضا بأن الهجوم الذي قامت به مجموعة من منظمة موالية لسوريا على قطار المهاجرين في النمسا قبل الحرب بأسبوع قد قصد به تحويل الانظار عن التحضيرات السورية لحرب يوم الغفداد.

لقد لعبت الخدعة المصرية دورا هاما في مجال شبكة الاشارات المصللة التي ارسلتها الاستخبارات المصرية للاستخبارات الاسرائيلية ولكن كما قال ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي ان هذه الخدعة ما كانت لتنجح لولا اصابة الاستخبارات الاسرائيلية بل والمجتمع الاسرائيل كله بالانخداع الذاتي.

### اخطاء في الاستخبارات المقاتلة

لقد اوصت لجنة اغرانات في تقريرها الجزئي الذي قدمته في شهر نيسان ۱۹۷۶ باعادة تنظيم استخبارات الميدان (الاستخبارات المقاتلة) وتعيين مندوب لها في رئاسة الاركان.

وفي التقرير الختامي الذي نشر في ٢٠ كانون ثان ١٩٧٥ اشارت اللجنة الى الخطاء في عمل استخبارات الميدان خلال الحرب حيث قالت: لقد وجدنا ان جانبا من العبر وطرق عمل الاستخبارات العسكرية عشية الحرب، ينطبق على نشاطاتها وطرق عملها ابان الحرب نفسها، فبشكل خاص قالت اللجنة انه في الايام الاولى للحرب كانت استخبارات الميدان مشلولة تقريبا عن العمل، كما اشارت اللجنة الى تمسك الاستخبارات باقكارها بالنسبة «للتصور» الى حد الاستعباد.

وقد وصفت اللجنة الاخطاء التي حدثت في نشاطات ضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية المقدم دافيد جداليا خلال الايام الاولى التي سبقت الحرب بقولها:

في الاول من اكتوبر ١٩٧٢ قدم له احد ضباطه الملازم بنيامين سيمان طوف وثيقة عنوانها: تحركات في الجيش المصري، امكانية تجدد الحرب/ الاول من اكتـوبـر ١٩٧٣ وفي ذلك الوقت كانت القيادة في حالة تأهب قصـوى، وقـد اجملت هذه الوثيقة وحللت المعلومات الضاصـة بالقـوات المصرية واستعدادات العـدو، وفي الشالث من اكتـوبـر قدم الملازم سيمـان طوف وثيقة اخرى عنوانها: اجمال الموقف في الجيش المصري من ١٢ اليول الى ٢ اكتوبر، وكانت هذه الوثيقة تشتمل على تفاصيل اكثر من الوثيقة التي قدمت في الاول من اكتوبر، وفي هاتين الوثيقة من المتربر، وفي هاتين الوثيقة من المسار الفسار التقديرات والاستعدادات المصرية على انها مناورة فقط، وقال ان تلك الحقائق تعطي الدليل الواضع على ان المناورة ما هي الا تعويه لعملية حقيقية يخطط لها من قبل المصريين.

وقال المقدم جداليا ان التقوير النهائي لوضع القوات المصرية كان مخصصا للتــوزيــع على وحــدة الاستخبــارات التي يقــودهــا وعــل وحــدات القيادة وقادتها وللاستخبارات العسكرية في رئاسة الاركان للعلم.

وجاء في تقرير اللجنة انه بدلا من ان تثير هذه الوثائق الشكوك لدى المقدم جداليا بالنسبة للتقديرات السابقة للاستعدادات المصرية على انها مناورة فقط، مثلما كان يجب ان يحدث، وبدلا من ان يعرض شكوكه هذه على قائد القيادة الجنوبية وعلى شعبة الاستخبارات قام المقدم جداليا بشطب ما يثير تلك الشكوك.

واستمـر التقرير يقول: لقد شرح المقدم جداليا للجنة ان اعتقادات ضابطه كانت متناقضـة مع تقـديرات الاستخبارات، والقائلة انه تجري في مصر مناورة، وان هذه التقديرات مقبولة عليه وعلى قائد القيادة.

وعلى سؤال لماذا لم تقبل بتقديرات ضابطك اجاب:

هذا ناجم عن التقدير النهائي والقائل بأن مصر لن تشن الحرب، ولهذا كنا مقتنعين بأن ما يجري في مصر هو مناورة فقط، وهكذا ادخل افكاره في دائرة سحدرية اذن فإنه لم يقم بواجبه كضايط استخبارات، لم يقم بعقارئة هذه التقديرات بتقديرات شعبة الاستخبارات وبالتالي يتوصل الى العبر المترتبة على ذلك، لقد اعتبرت تصرفات المقدم جداليا هذه بأنها خطيمة جداً، وذلك لأن نتائج الصور الجرية التي التقطت يوم الرابع من اكتوبر والتي استمر تحليلها طيلة ساعات الليل والتي أثبتت تعزيز القوات المصرية بصورة خطية جداً كان يجب ان تحمل معنى خاصاً في ضوء تفسيرات الملازم سيعان بن طوف.

اننا نعتقد بأن المقدم جداليا لم يقم بواجبه الخاص كضابط استخبارات في الحبهة الرئيسية في الايام التي كان فيها من الحيوي جداً الوقوف على نوايا العدو المحرى ولهذا يجب عدم استخدامه في أية وظيفة استخبارية.

لقد اشارت لحنة اغرانات الى انه خلال قيامها بالتحقيق في معارك الصيد في

الجنوب وجدت ان حدود الاستخبارات كالحدود التي اثرت فيها الاخطاء على سير الحرب.

ان اللجنة لم تدخل في تفاصيل الاخطاء التي قصدتها ولكن يبدو انها قد المحت فيما لمت اليه الى المحاربة المحت فيما المقال المحاربة المحت فيما المقال المحاربة المحت المحاربة المحت المحت المحتودة ال

# بعــد الحــرب دروس حرب يوم الغفران وتطبيقها

جاء في التقرير الحربي للجنة اغرانات المنشور في نيسان ١٩٧٣ ما يلي:
«ادخال تغييرات جوهرية واساسية على مبنى الاستخبارات وسلاح الاستخبارات

لضمان ابقاء نقاط الثقل بالنسبة للابحاث والتقديرات في مجال الاستخبارات العسك. و... أ الاستحبارات العسك. و... أ الاستحبارات المستدارة بتنظيم استخبارات الميدان وتمثيلها على مستوى رئاسة الاركان ووضع طاقة بشرية مناسبة وخاصة مدنية في دائرة الابحاث طبقا للانظمة الترفيعية والتبديل داخل الدائرة وخارجها وضمان مراقعة مستمرة على التقييمات الاستخبارية.

لقد تركت حرب يوم الغفران جروحا عميقة في جسم الاستخبارات العسكرية فقد اعتبرت الاستخبارات العسكرية المسؤولة الاولى عن الفشل في التنبؤ بوقوع الحرب، رغم انه كان هناك من زعم بأنها ليست هي المسؤولة وإنما:

The whipping boy to blame for incorrect decisions

ومما لا شك فيه ان هذه كانت اكبر صدمة تصيب الاستخبارات العسكرية منذ اواسط الخمسينات، وبدت اثارها على الجميع، لقد برز احد اثار الازمة التي طرات في الاستخبارات في الجبال الشخصي، فترميح اربعة من كبار ضباط الاستخبارات في اعقاب مقررات لجنة اغرانات وهم: رئيس الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات لشـؤون التقييم، ورئيس المقعد المصري في دائرة الابحاث وضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية، كل ذلك ابرز الحاجة الى ملء المناصب التى اصبحت شاغرة بأسرع وقت ممكن.

وكان التعبينان الرئيسان اللذان جريا في عام ١٩٧٤، هما تعين العميد شلومو غازيت (الذي خدم كرئيس لدائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية خلال فترة حرب الايام الستة) رئيسا للاستخبارات العسكرية خلفا للعميد ايني زعيرا، والعقيد يهيونسع سجي رئيس الاستخبارات المقاتلة (الذي خدم كضابط استخبارات في القيادة الجنوبية وقائد مدرسة الاستخبارات) تم تعيينه في منصب رئيس دائرة الابحاث، وقد كلف هذان الشخصان بأعباء اعادة تنظيم الاستخبارات.

لقد صعّدت التغيرات في زعامة سلاح الاستخبارات من حدة الازمة النفسية التي يعاني منها ضباط الاستخبارات بسبب حرب يوم الغفران، وكان موقف وداع العميد زعيرا موقفا صعبا جدا، فقد قال احد الضباط لرئيس الاستخبارات المستقبل، اننا لم نجد قائدا مثلك في الاحوال الصعبة.

لقد ساد شعبة الاستخبارات وسلاح الاستخبارات جو صعب بعد الحرب، فقد شعر الكثيرين منهم بعقدة الذنب، ومنهم من اصبيب بعدم الثقة التامة، فقد اخذوا يتهمون بعضهم البعض، وتعكر الجو واصبح شبيهاً بالجو الذي ساد السلاح بعد انفجار "الفضيحة" في سفى الخمسينات.

وقد اصيب بعض المسؤولين بالعقدة المسماة "بعقدة خليج ببرل" ذلك التطور الناجم عن الفشيل الدريع في تقييم المعلومات والذي خلق شعورا بعدم الشقة الذي يؤدي الى التشويرش على التقارير الاستخبارية، وقد بدا كل شيء فجأة بأنت خطير وانه لا يمكن سلفا التنبؤ بما يجري، كما قال احدهم، لقد كان احد الاجراءات الاولى لرئيس الاستخبارات الجديد، العميد شلومو غازيت، هو عقد اجتماع لمأسوريه والتناكيد لهم بأن اصطلاح (معقولية متدنية) ليس تعبيرا قويا وخال اشعارهم بالثقة بالنفس من جديد.

#### دورس في دائرة الابحاث

بطبيعة الحال كانت دائرة الابحاث في الاستخبارات العسكرية، المسؤولة عن بلورة وصبياغة التقدير الاستخباري هي المتضررة الاولى من جميع النواحي، ولهذا السبب تركزت فيها نشاطات الاصلاح واستخلاص العبر التي اوصت لجنة اغرانات ببعضها وبعضها الاخر نفذ في اطار اعادة التنظيم الداخلي.

فأول الاعمال التي جرت في دائرة الابحاث، بناء على عبر دورس الحرب كان "توزين" جهاز الابحاث حسب نص وروح توصيات لجنة اغرانات، ونقل نقطة التنقل من الجانب السياسي (الذي كان مسيطرا قبل الحرب) الى الجانب العسكري.

وقد تمثل التغيير بزيادة عدد الباحثين المختصين بتحليل الجهاز العسكري للعدو، بالمقارنة مع هؤلاء المختصين بتحليل تقييماته ونشاطاته السياسية.

هنـاك تغيير اخر اجري في نطاق التنظيم، فقد تم تقسيم الدائرة الى دوائر جفـرافية، يكون كل رئيس قسم مسؤولا عن وحدات البحث الاقليمية، والسياسية والعسكررية، وقصد بهذا النظام اجراء تقييم استخباري استراتيجي في كل مجال بحيث يقوم كل مسؤول في مجاك، بخلق نقطة الالتقاء بين المعلومات والتقييمات في المجال العسكري ربين المعلومات والتقييمات في المجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والتكنولوجية، لقد كان هذا العمل في الواقع تحقيقا لفكرة سابقة، عرضت لاول مرة عام ١٩٨١، ولكن لم تطبق انذاك، وكان هدفها ضمان تعدد انواع البحث وخلق تقدير استخباري موثوق.

كما قامت الاستخبارات العسكرية بسبادرة لزيادة "الانفتاح" وحرية الاعراب عن الراي لدى المحققين الصغار، وقد شجعوهم على ابداء اراء تتعارض مع اراء المسئولين عنهم، وكانت هذه المبادرة تنطوي على خلق الشعور بأنه حتى للضابط الصغير يوجد مجال ما للتعبير عن الراي من خلاله، ولا يجب ان يخشى الاعراب عن رأيه، حتى لو كان غير مقبول على الجميع.

وكذلك جرت مناقشات اشترك فيها احيانا محققون من رتبة ملازم وحتى

رئيس الاستخبارات، وكذلك اقيمت هيئات متعددة من اجل تقييم المعلومات.

ومن اجبل زيادة الانفتاح الفكري ومنع خلق "انغلاق" فكري، او تصور على غرار حرب يوم الغفران، ادخلت في دائرة الابحـاث هيئة جديدة اطلق عليها اسم "الهيئة المتشككة"، وهي هيئة كلفت بدراسة دائمة للامكانيات التي تبدو غير معقولة وتحاول تقويض نظريات مقبولة في دائرة الابحاث واثارة اراء معاكسة.

كما جرت عملية هامة اخرى في مجال الانذار الاستخباري، فقد اقيمت في دائرة الابحاث ودائرة جمع المعلومات اجهزة خاصة بشرية وفنية، امرت بأن تدرس في كل يوم ليس فقط (الاشسارات)، وانما ايضما (الهجزات) الواردة في المعلومات الاستخبارية، وتم اعداد مجموعة من دلائل الانذار التي تشير الى الحرب، كما عزز موضوع الانذار بشكل عام بالاشخاص والمعدات.

وفي مجال التقييم، ادخلت تغييرات على صورة وفصوى المنتوج التقييمي المتكامل والموزع بين مستهلكي المعلومات الاستخبارية (ومن ضمنهم، رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان وغيرهم) واصبح التقييم الذي تتوصل اليه الاستخبارت العسكرية الان ذا انفقاح كبير واصبحت التقارير الاستخبارية تشتمل على اراء مختلفة ومتناقضة داخل دائرة الابحاد.

كمـا جرى تأكيد خاص على فصـل المعـطيات والمعلومات الاستخبارية عن التقييم، لكى يستطيم مستلم التقرير الوصول الى تقييم مستقل وخاص به.

## عبر في جهاز جمع المعلومات

كذلك في جهاز جمع المعلومات اجريت تغييرات مختلفة، في اعقاب دروس الحرب:

- ففي مجال الاستخبارات التكنولوجية ادخلت تحسينات وتطويرات عديدة، في المجال الالكتروني، والمجالات الاخرى، وكانت الانطلاقة الكبرى الى الامام في هذا المجال، نتيجة حتمية للتغيرات التي طرات على مرابطة الجيش الاسرائيلي في سيناء، في اعقاب اتفاقات فصل القوات والتخلي عن محطة الانذار والمراقبة الاستخبارية في ام خشبية.
- وفي مجال (الاستخبارات البشرية) بذلت جهود لتحسين نوعية العملاء العاملين

#### في خدمة الاستخبارت العسكرية.

- وفي مجال الاستخبارات المنظورة، ادخلت تحسينات على كل ما يتعلق بالصور الجبوية، والمراقبات، بقصد زيادة معرفة محققي الاستخبارات المنطقة المئك المراقبات، بقصد زيادة معرفة محققي الاستخبارات يوم الرابع من اكتوبر للقوات المصرية في الضفة الغربية لقناة السويس، واشتملت التحسينات في هذا المجال على استخلاص عبر اساسية وتطبيقها في مجال الاستخبارات الميات التي التي المناقبات الميدان) وقد سجل هذا الجهاز انطلاقة كبرى الى الامام بعد الحرب.
- فقد اقیمت وصدة مراقبة، كانت قد تمت خلال حرب الاستنزاف التي تلت
   حرب بهم الغفران.
- فقد كبرت هذه الوحدة وحسنت معداتها، ويتعلق التحسين الرئيسي في مجال
   المراقبات، بتطوير وسائل الكترونية بصرية بما في ذلك ادخال استخدام المراقبة
   التلفزيونية ذات الدوائر المغلقة.
- وكذلك تم تعرير: ودعم دوائر الاستخبارات القيادية بالمعدات والطاقة البشرية لكي تستطيع منافسة شعبة الاستخبارات الرئيسية (ونتيجة لذلك بدات العمل وحدة استخبارات القيادية كهيئة منافسة وحدة استخبارات القيادية كهيئة منافسة وحيدة لوحدة الابحاث في رئياسة الاركان في المجال العسكري. لقد ساهم تخصيص وسائل معززة لضابط الاستخبارات القيادية في زيادة ثقته الذاتية عندما يأتي للاعتراض على التقييم الاستخباري على مستوى رئاسة الاركان.
- كما زاد تدفق الاشخاص المتبادل بين رئاسة الاركان والاستخبارات المقاتلة والذي قصد به من جهة تمكين المحققين في (المقاعد) المختلفة من التعرف عن كثب على المناطقة، ومن جهة اخرى ضمان زيادة نجاعة الفكر عن طريق دمج رجال استخبارات مقاتلين في دائرة الابحاث.

# الفصل بين شعبة الاستخبارات وسلاح الاستخبارات

لقد تمثل التغيير البارز جدا في مبنى الاستخبارات العسكرية بعد حرب يوم الغفران، بالفصل المعنى الذي جرى بين امان (شعبة الاستخبارات في رئاسة

الإركان) وحمان (سلاح الاستخبارات)، بعد تعيين ضابط سلاح رئيسي تابع لرئيس شعبة الاستخبارات، لقد كان الهددف من وراء ذلك مزدوجا، فمن جهة تمكين رئيس الاستخبارات من القدرغ لجانب الابحاث وتقييم المعلومات وموضوع الاندار واعضاء نفسه من الاهتمام اليومي بالسائل التنظيمية والادارية السلاح الاستخبارات ومن جهة اخرى، استجدال الوظيفة التي كانت قائمة في الماضي وهي وظيفة مساعد رئيس الاستخبارات لشؤون سلاح الاستخبارات، بضابط يكن مسؤولا وحيدا عن معالجة الشؤون الكثيمة للسلاح ويستخبع بقيادة قوية ومعززة، وكان العميد الثاني "دوف تماري" ذا الماضي الليد في سلاح المطلبين والدورع وكان العميد الثاني "دوف تماري" ذا الماضي الليد في سلاح المطلبين والدورع أول من عين في منصب ضابط سلاح الاستخبارات الرئيسي.

ففي عام ١٩٧٨ حل <mark>محـل العميد الثاني حاي</mark>يم بنياميني وخلفه في هذا المنصب العميد الثاني تسفى شيلر.

#### معرفة العدو

اتضح للاستخبارات العسكرية بعد الحرب، ان احدى نقاط الضعف في الصحرب كانت تتملق بعدم تعرف الجنود، على المستويات المختلفة، للاسلمة والوسائل الحربية التي يمتلكها العدو، وعلى كفاعتها في العمل، ومدى فعاليتها وقد تبين انه قبل الحرب وزعت بين وحدات الميدان منشورات كثيرة من الاستخبارات العسكرية حول الاسلمة والوسائل الحربية التي يمتلكها العدو، مثل النشرات التي يمتلكها العدو، مثل النشرات التي يكتبت عن صواريح "ساغر" المصادة للديابات، ولكن معلوماتها لم تدرس جيدا، ويصورة كافية من قبل الجنود والقادة.

ولهذا الغرض اقيم الان جهاز منفصل لتعريف الجنود والقادة على العدو واسلحته عن طريق توزيع نشرات مختلفة، وخالال ظهور امام الجنود اكد رجال الاستخبارات على انه توجد اهمية ليس فقط لنوع السلاح الموجود في حوزة العدو، وانما ايضا لنسبة تأثير هذا السلاح على اساليب الحرب، والدروع الحربية التي يتمتع بها هذا السلاح.

## الاستخبارات العسكرية في مجموعة الاستخبارات

في اعقاب توصيات لجنة اغرانات، فإن التقييمات الاستخبارية اصبحت توضع منذ ١٩٧٤ داخل دائرة الابحاث وداخل "الموساد للاستخبارات والوظائف الضاصة" أن اقامة دوائر البحث داخل وزارة الخارجية "الموساد" قد قصد بها منذ البداية خلق اجماع بالنسبة للتقديرات الاستخبارية واسماع عدة اصوات في المواضيع ذات الاهمية الحاسمة للامن.

ولكن حقيقة ترك المسؤولية عن المجالين العسكـري والسيـاسي بأيـدي الاستخبارات العسكرية، جعلت الاستخبارات العسكرية تظل في المقدمة.

هنـاك ترصية للجنة اغرانات حول تعيين مستشار لرئيس الحكومة للشؤون الاستخبارية وقد نفذت هذه التوصية خلال وقت قصير، الا ان المنصب الغي فيما بعد.

فهــل ان اصــلاح الاستخبارات العسكرية يضمن نجاحها في جميع الصــالات؟ ان الجـواب ليس قاطعا، فالكثــيون مقتنعــون بان العبــر التي استخلصتها الاستخبارات العسكرية، في المجالات المختلفة، تستطيع الحيلوة دون وقــوع مفاجأة اخرى على غرار مفاجأة حرب يوم الغفران، ولكن ما زال هناك جدا فيمــا اذا كانت المجمـوعـة الاستخبارية عامة، والاستخبارات العسكرية خاصة مستعــدة لمواجهـة مفاجأت من هذا النوع، قد تنفذ بأساليب مختلفة وفي مجالات اخرى تختلف عن مفاجأة حرب يوم الغفران.

## السلام الذي لم يحظ بتنبؤ مسبق

انقضت ثلاث سنوات بعد الحرب، والاستخبارات العسكرية ما زالت مرتبكة بالنسبة للنظرية الاساسية التي قالت ان العرب يتجهون الى تدمير اسرائيل وليس الى احسلال السسلام معها، وقد نجمت هذه الارتباكات عن الانطباعات التي حملها الزوار الذين وصلوا اسرائيل من الدول العربية، وخاصة من مصر، فقد زعم هؤلاء انه قد طرأ تحول في العالم العربي بالنسبة للسلام مع اسرائيل.

في شهر ايلول ١٩٧٦ بدأت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في معالجة هذه القضية بصبورة جديدة من اجل وضع تقييم جديد للوضع، وعندها اتضح للباحثين انهم يقفون امنام حاجز عال جدا، فحسرب يوم الغفران دفعت الاستخبارات العسكرية الى تطوير اساليب ووسائل جديدة للكشف مسبقا عن الدلائل التي تشير الى حرب محتملة، ولكن في كل ما يتعلق بالدلائل التي تشير الى السلام فقد وقفت الاستخبارات العسكرية على ساق مكسورة.

لقد احسن رئيس الاستخبارات في هذه الفترة العميد شلومو غازيت صنعا عندما وصف هذا بقوله: عندما بدانا في ايلول ١٩٧٦ نتخبط بهذه المسألة بصورة جدية اتضح لنا بأننا نعرف كيف ندرس خطر الحرب، واتضح لنا ماذا يجب على الشعب والجيش عمله من اجل الاستعداد للحرب.

ولكننا في الواقع لا نمثلك الوسائل التي تمكنا من دراسة مخط السلام، بعد مشاورات مع عناصر استخبارية اجنبية ومع خبراء معهد شيلواح، الخاص بأبحاث الشرق الاوسط، التابع لجامعة تل ابيب، حددت الاستخبارات العسكرية مقياسين لاختيار الاحتمالات للسلام...

1 ـ هل طرأ تغيير بالتصريحات التي تنطلق في العالم العربي وتوجه الى «اسرائيل»؟

ب ـ هل طرا تغيير ذا قيمة بالنسبة للموقف العربي من السلام او من «دولة» اسرائيل؟؟

لقد استمرت عملية الدراسة في دائرة الابحاث حوالي عام، ولكنها لم تؤد الى نشائج جديدة، وفي شهر ايلول وتشرين اول ۱۹۷۷ اثناء بلورة تقييم الوضع وقبل زيـارة السادات المفاجئة للقـدس بشهـرين فقط، كان الاعتقاد العام السائد في الاستخبارات العسكرية هو انه لم يطرأ أي تقيير هام على الموقف العربي، وانه لا يوجد لدى العرب اتجاه سليم، وحقيقي، وأساسي، نحو السلام.

امنا بالنسبة لمصر، فقد ورد في تقييم الوضع، أن هذه الدولة قد وصلت الى ممسر مسدود لانهنا من جهة لا تستطيع الاستمرار في اتفاقات فصل القوات ومن جهة اخرى لا تستطيع الدخول في اوضاع حرب على غرار حرب الاستنزاف، وإنها تقترب من مفترق طرق يشتمل على اتجاهين متعاكسين، فإما أن تتجه نحو السلام

او نصو الحرب، ولكن الباحثين اعتقدوا بأن مصر ستسلك الاتجاه الحربي، وكان اسساس هذا التقييم، انه عشيه قدوم السسادات لاسرائيل، وقبل اعلانه عن استعداده للقدوم، اكتشفت دائرة الابحاث وجود دلائل تشير الى زيادة الاستعداد في الجيش المصري، وزيادة التدريبات، ولكن لم تصل الدائرة اية تلميحات حول الاتجاه عن السلام، وقد ابعدت هذه الدلائل الباحثين في الاستخبارات عن التفكير بأن المقصود هو التحضير لرحلة السلام التي سيقوم بها الرئيس المصري.

هذا التقدير الذي اشعرا للى الاستخبارات العسكرية في شهر اكتوبر 1,4۷۷ لم تتقدس بعد من الكتابة التي اصعيت بها في يوم الفغران، كان موضوعا اصام انظار رئيس الاركان البخزال مردخاي غور، عندما اعامن الرئيس المحري في خطاب المشهور يوم التاسع من تشرين ثان، عن استعداده للقدوم لى القدس والقاء خطاب في الكنيست، وقد سادت دائرة الابحاث شكوك كثيرة بالنسبة لنوايا السادات، ومن هنا كان الطريق قصيرا الى التحدير الذي اصدره رئيس الاركان من ان المقصود قد يكون خدعة جديدة من جانب مصر

فقد زعم رئيس الاركان انذاك، الجنرال مردخاي غور، ان استجابة حكومة اسرائيل لاستعداد الرئيس المصري القدوم الى القدس قد تمت دون ان يجري اي بحث حول ابعاد هذه الزيارة على تقديراتنا الامنية ـ العسكرية، وإضاف: انني لم اعلم بل ولم اعتقد بأن رئيس حكومة اسرائيل قد وافق على العوبة الى الحدود الدولية بدون اجراء اي نقاش مسبق مع وزير الدفاع ومع رئيس الاركان، وبهذه المناسبة قررت الترجه الى الجمهور عن طريق مقابلة صحفية وان احذر من المكانية كون زيارة السادات لاسرائيل هي بمثابة خدعة جديدة ليس الا.

ان هذه الناحية المتعلقة بنسبة اشراك الاستخبارات العسكرية خاصة والمجموعات الاستخبارية عامة، في سر نوايا المستوى السياسي (متخذ القرارات) هي ناحية عالمية وموضوع لمجابهة مستمرة بين الاستخبارات وبين الزعيم، اذ ان الزعيم حتى ولو انبه يولي ثقته للاستخبارات فهو ليس مجبرا دوما على كشف نواياه السياسية امام الاستخبارات، على الرغم من انه يعرف لو فعل ذلك فإنه من المكن ان يحصل على تقدير استخباري اكثر دقة وسلامة.

#### عملاء في خدمة الاستخبارات

ان اهمية الاستخبارات البشرية (العملاء) لم تقل بعد حرب يوم الغفران ففي عدة مجالات استطاع عملاء الاستخبارات الاسرائيلية التوصل الى معلومات حيوية لم يكن بالامكان التوصل اليها من اية وكالة جمع معلومات اخرى.

ان احد المبادىء الذي كان دوما يضيء طريق مستخدمي عصلاء الاستخبارات الامبائية، والذي ربما ميزهم عن الاستخبارات الاجنبية الاخرى في العالم، هو وجوب الاهتمام بمصير العملاء وانقائهم اذا ما وقعوا في مأزق، على الرغم من ان عمل كهذا، كان ينطوي احيانا على اعتراف صريح بأن العميل كان بعمل في صفوف الاستخبارات الاسرائيلة.

فقصة "شيكد" هي قصة عبيل اسرائيبي، ففي جنح الظلام دق رجلان على باب منزل "شيكد" الذي كان يقع على احدى التلال الطلة على "عصان" وكان هذان الرجلان من المهاحث الاردنية، وبعيدا عن ذلك المكان. كان ماك يغط في نومه في شقته الكائنة المتواضعة في احد احياء القدس، وعندما نهض من نومه في تلك الليلة، لم يفكر، بأن قصة النجاح التي استمرت ثلاث سنوات قد وصلت نهايتها الدراماتيكية، ولكن في غداة اليوم التالي بدأت الشكوك تراود مايك فصحوت "شيكد" لم يسمع خلال فترة الإتصال اللاسلكي المحددة، ولا في الوقت الذي تلا ذلك، وانقضت عدة ايام دون أن تصل منه أية أشارة، واخيرا اتضح بأن شيكد قد القي القبض عليه.

لقد كانت بداية "شيكد" و "مايك" في عام ١٩٧٣ قبل اندلاع حرب "يوم الغفران" بعدة اشهر، وانتهت في عام ١٩٧٦، وكان شيكد جاسوسا عمل في خدمة المخابرات الاسرائيلية.

وشيكد عميل عربي وهو واحد من مجموعة شبان في العشرينات من اعمارهم يؤدون ادوارهم بهدوه وصمت وبصدورة سرية، ويطلب منهم ليس فقط تعلم اللغة العدريية، وإنصا ايضا ابداء المرونة والشجاعة والذكاء، وفهم الاخرين والتمتع بذاكرة جيدة والقدرة على التحليل، وذلك من اجل تجنيد العميل وارساله الى هدفه، والاهتمام بأن يقوم بالمهمة المكلف بها على اكمل وجه، وأن يحاول عدم الوقوع في الاسر، واضيرا، وربما هذا ما تتميز به الاستخبارات الاسرائيلية، انقاذه من كل مأزة رقع فده، ولو من السحن واعادته مسلام.

بطبيعة الحال، فإننا لا نستطيع أن نبسط هنا كامل قصة مايك وشيك، وبالإمكان كثنف البسيط فقط مع تصويه الاسماء الحقيقية وتغيير معين في الحقائق، أما ما تبقى فسيظل سرا ومكنوما لفترة طويلة.

#### سمكية سمينية

كان ذلك في احد الايام الباردة من شهر كانون ثان عام ١٩٧٣ اراد مايك اصحلياد "سمكة سمينة" في الشبكة، فأخذ الملف الشخصي لشبكد وركز على المعلومات الواردة فيه:

شاب عربي يبلغ من العصر حوالي ٣٠ سنة، من قضاء رام الله، متوسط القامة، نق شعر السود متجعد، وعينين عسليتين وشنب حليق، وثقافة تسع او عشر سنوات، وكلمة "شيكد" هي اللقب الذي اعطي له في الاستغبارات، وهو ابن مطيع لوالده في اعصاله الزراعية، وعندما اندلدت حرب الايام السنة رحل الى الاردن، فاقام عائلة وبحث عن مصدر عمل، وسرعان ما تم تشغيله في سفارة عربية، ووظيفته هي الخادم الشخصي للسفر.

لم يتعرف مايك بعد على شبكد بصورة شخصية، ولكنه عرف من الملف ان 
"س" يقوم بزيارة عائلته في الضفة الغربية بين الحين والأخبر، والعودة الى عمان، 
مناك ميزتان هامئان وضع تحتها خط احمر غليظ جلنا من "س" هدفا كمرشح 
مناسب وهام للتجنيد في المضابرات، وهاتان الميزتان هما: انه تحول بسرعة من 
خادم للسفير الى رجل اسراره وسياعيده الإيمن، وان ابن عميه هو عضيو 
في احدى المنظمات الفلسطينية في سوريا، ويدات الشبكة تبسط تحت اقدام 
"س" وبعد مرور وقت قمير وصل خبر يفيد ان والد "س" قد توفي وانه حصل 
على تصريح للمجيء الى الضفة المشاركة في تشييع الجنازة، فوصل مايك هو 
الاخير للمشاركة في الجنازة وراقبها عن كلب، فقد كانت هذه هي اول مهمة يقوم 
بها في مجال تجنيد العملاء، وكان منفعلا جدا.

وهكذا بدأت عملية تصويل شبكد من مواطن بسيط الى عميل للخدمات الاسرائيلية السرية.

واشتركت في العملية عناصر اخرى، واحد هذه العناصر كان الوسيط الذي اتصل مع "س" وتحدث له عن اصدقاء اسرائيلين يستطيع ان يثق بهم وربما ان يستعين بهم، ولكنه لم يذكر ولو كلمة واحدة عن ماهية المهمة واعتقد "س" بأن المقصود هو تهريب ذهب، ولكن سرعان ما اخذ يشك في الموضوع وان هذا ليس هو المقصود.

تقرر عقد الاجتماع الاول مساء يوم الخميس اي ليلة العطلة الاسلامية وكان "س" في هذا الموعد غير مشغول، وكان بامكانه ان يجد حجة لغيابه عن البيت، فانتظره مايك في زارية احد شوارع القدس، وكان يدخن سيجارة ويضع تحت ابطه صحيفة مطرية، وفجأة شاهد "س" يخطو نحوه برفقة الوسيط، فغمز الى الشلائة الى مقهى قريب.

#### شقــة سرـــة

لقد بدا التوتر الشديد على وجه "س" عندما جلسوا بجانب الطارلة فلو كان يعلم بأن مايك اكثر انفعالا منه لهدا قليلا، فأخذ مايك المبادرة اليه فبعد تبادل عبارات التحية، ونكتة قصيرة وحديث ساذج عن السياسة وحالة الطقس سارا:

هل توجد مشاكل؟؟

س :نعم.

مايك : هل هي صعبة؟؟

ن صعبة جدا، فقد توفي والدي واريد العودة الى هنا مع كامل عائلتي.
 مابك : ستعود.

س : ان شاء الله.

مايك: المساعدة ممكنة

س : اعتقد ذلك.

مايك : عن طريق جمع الشمل؟؟

س : هز رأسـه وقال لقـد قدمت طلبـا الى الحكم العسكري من اجل جمع شملي أهلي ولكنني لم اتسلم جوابا.

> مايك: انني اعتقد بأنه من المكن مساعدتك، قال ذلك وهو يبتسم. س: وانا اعتقد اننى استطيع مساعدتكم.

فتصافح الاثنان، وتبادلا التحية وذهب كل منهما الى طريقه، وفهم كل واحد منهما النية من وراء هذا الاجتماع، وبعد مرور يومين عقد اجتماع ثان، وفي هذه المسرة، ليس في المقافي شقة مرية تقع في بناية سكن في احد الاحياء المشهورة في القدس وكانت توجد على بوابة الشقة لافتة صغيرة كتب عليها: عائلة حسون، ولكن احدا من الذلاء الأخرين في المنزل لم يعرف العائلة الغامضة ولم سفري ما حجرى داخل هذه الشقة.

وفي هذه المرة بكر مايك في الوصول الى مكان اللقاء المتفق عليه في زاوية الشارع المقلم المتفق عليه في زاوية الشارع المظلم وهدو يرتدي بذلة بنية، بدأ يسعر نحو بناية السكن، وسار «س» وراءه، ولم يكن مايك بحاجة الالنظرة واحدة ليلاحظ ان الشاب العربي ما زال منفعلا ولكنه اقل توثرا.

فقال مليك لـ س» ان حل مشكلتك على رأسي وذلك عندما دخل الاثنان غرفة الدرج، فحرك «س» رأسه كإشارة على ارتياحه، وسرعان ما اتضحت لـ «س» نية مادك.

لم يكن في الشقة اي شخص، فقام مايك بتحضير فنجانين من القهرة وبعد ذلك وبدون مقدمات بدأ الاثنان حديثهما الموضوعي، وسرعان ما بدأ الاثنان بدراسة نظام عمل «س» في السفارة.

تقع السفارة في احد الاحياء الفخصة، وبدا مايك وشبكد يصروان مما نشاطات ونظام حياة السفير، واتضع ان شيكد اعتاد على الوصول الى السفارة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وحتى الساعة العاشرة صباحا ينتهي من اعداد المكتب والوشائق الضرورية وبعد ذلك يقوم بمرافقة السفير طيلة البوم، ما عدا المرات القليلة التي يضرح فيها السفير للإجتماعاته السرية، وهنا يبقى شيكد لوحده، وتحدث شيكد عن الوثائق التي تصل الى المسفير، ولوثائق التي يمكن الوصول اليها بسهولة، وما يحفظ الخل الادراج

وما يحفظ في الضرانة الحديدية، كما تحدث عن الذين يزورون السفارة واوقات الزبارة وهكذا.

وكان مايك يستمع بصبر منقطع النظير الى أقوال شيكد ويربت على كقفه وتـوصــلا معاً الى اكتشاف نقطة الضعف في جهاز الامن في السفارة، اما النتيجة فهي طبيعية، فقد شرح مايك لشيكد بلغة واضحة وقاطعة كيف يقومون بجمع المعلمات وعدد امامه المواضيع التي تعني الاستخبارات الاسرائيلية وسلم الافضليات.

واستوعب شبكد ما قبل له بسرعة، ويبدو ان عالم التجسس السري اصبح يشير اعجابه، وفي غداة اليوم التالي، وفي نفس المكان تسلم من مايك كمرة تصوير سرية وحبرا سريا وعنوان «تغطية» في اوروبا ليرسل اليه الوثائق التي يكتب بين سطورها الواضحة التقرير الاستخباري بخط غير مرئي، وامر شبكد بتخبئة افلام التصوير في مكان سرى حيث سيتم اخذها من هناك من قبل شخص آخر.

### لمبة كهرباء عادية

وفي نهاية الحديث وجه شيكد سؤالا وابتسامة ماكرة مطبوعة على شفتيه: ماذاالآن؟ وبدلا من أن يجيبه وضع مايك في يده مئة وخمسين دينارا اردنيا، وغمرة قائلًا: أذا ارضانا عملك فإن هذه ستكون البداية فقط، ولم يكتشف مايك أي نوع من المخاوف في عيني شيكد، فقد اصبح هذا مليئاً بالثقة وحب الاستطلاع بالنسبة للمستقبل، بعد مرور وقت قصير خرج شيكد من الشقة، وغدا سيجاز الجسر الى الاردن.

عاد شيكدالى عائلت ، ولم يمض وقت طويل حتى اتنصب انه يقدم عصلا جيدا، فرسالة تليها رسالة، وتقرير يليه تقرير، وحتى افلام التصوير المختلفة تأخذ طريقها الى الضفة الغربية، فارتاح مايك كثيرا، فقد تدفقت اليه من شيكد معلومات حيوية، وهامة، ورسائل ولقاءات، وهذه المعلومات لم يكن بالامكان الوصول اليها حتى بواسطة قمر تجسس او بواسطة افضل المعدات التكنولوجية في سنى الثمانينات.

وحفظى «مايك» بالمدح والثناء من قبل المسؤولين عنه، ولكن الطلبات من

شيكد اخذت تتزايد، فخدمات الاستخبارات الاسرائيلية بحاجة الى تفاصيل اخرى، عسكرية وغيرها، فكتبوا الى شيكد بحبر سري وارسلوا له توجيهات مفصلة حول المهمات التي يجب القيام بها.

وقبل حرب «يوم الغفران» بشهرين وصل شيكد لعقد اجتماع آخر في الشقة السرية، فاجتمع بمايك وكانه صديق قديم، فاخذه مايك لقضاء عطاة مدتها ثلاثة ايام في تل ابيب، وبحد ذلك عرض عليه مرسل جديد، مسجل راديو، ومعدات حديثة لتحويل الرسائل الى شيغرة، واخذت عينا شيكد تلمعان حديث ان العمل بدا الأن يكون جديا، فتخيل بينه وبين نفسه ان قيمة الجزاء كقيمة العمل وان جيس سينقفع بسرعة وكان بحاجة الى اربعة ايام من التدريب لكسب السيطرة الكاملة على استخدام الجهاز الحديث، وقضى شيكد عدة ايام في مجال وضع المعدات في اماكن سرية في شقته ، ولم تفكر زوجته بان لبة الكهرباء العادية تتحول في ساعة متأخرة من الليل الى محطة ارسال قوية، موجهة الى مركز الاستخبارات في اسرائيل، ولعياننا عندما يتوجب الامر القيام بعملية السال في ساعات النهار، يقوم شيكد بارسال زرجته واولاده بأي حجة كانت خارج البيت ويذري في غوة جانبية ويضم بسرعة حرفا الى حرف، وخلال ثوان معدودة تتحول الاحرف الإشعاء،

## الأخ ينضسم

ان «دولة» اسرائيل مدينة حقاً لشيكد، وحتى اليوم لا تستطيع الاستطراد بالحديث عن تقاريره ولم يحن الوقت للكشف عن رسائله، لقد عمل شيكد في مبنى السفارة بحذر شديد، ولكن دون ازعاج، فمنذ اللحظة التي حصل فيها على ثقة السفير، لم يعد أي شخص يشتك فيه، والثيء الوحيد الذي كان يضسايقه هو الوثائق المخصصة للتصوير والتي تزداد من يوم الى يوم، وعدد الاجتماعات التي يعقدها السفير والتي لا يستطيع التبليغ بها كلها، فأرسل شيكد رسالة سرية قال فيها انه بحاجة للمساعدة، وفي رسالة اخرى قال، ان هناك وظيفة شاغرة (خدام في السفارة).

وفي تل ابيب جرت مناقشات سريعة عشر في نهايتها على حل، فتم تجنيد

شقيق شيكد وارسل الى عمان لمساعدة اخيه، واعطي لقب «براك» اي «البرق» الى الابرق، الى الابرق، الى الافرائق في حين يظل شيكد متفرغا كله لعمل السفارة.

وفي عام ١٩٧٥ اقـال السفـير «براك» <mark>بدون سبب</mark>، وبقي شيكد وحده، وفي احد الايام ارسل برقية قال فيها «سأسافر ا<mark>لى سوريا برفق</mark>ة السفير».

#### وفجاة \_ صـمت

وهكذا كل اسبوع، يستمر تدفق المعلومات الحيوية، وبالقابل يضاعف راتب شيكد، وترسل اليه برقيات تشجيع، وكان شيكد طيلة الوقت يظهر تفاؤلا وثقة تامة.

في ن<mark>يسا</mark>ن ۱۹۷۲ على سبيـل المثـال بعـد ان نفذ الجيش الا<mark>سرائي</mark>لي «غارة بيروت» ارسل شيكد كلمة واحدة ووحيدة وهي «تهاني».

وفياة، في اواسط عام ١٩٧٦ وفي احد ايام ألصيف الحارة، ساد الصمعت وكان اول من شك في الامر هو رجل اللاسلكي الذي يتسمع دائما الى البث الذي كان يقوم به شيكد، فمنذ عدة ايام لم تصل الشارات منه، فيمهز اللاسلكي صمعت وتوقف سيل الرسائل، فماذا حدث لشيكد؟ وبدأوا بعمليات استيضاح جادة لدى اصدقاء مختلفين في العاصمة الاردنية، وكان الشعور الذي ينذر بالسوء اخذ متمالك الحميم.

لقد انقضت عدة ايام حتى ان اتضح ما حدث:

فقد اقتحم رجلان من المخابرات الاردنية خلال ساعات الليل منزل شيكد، بعد ان دقـوا على البـاب، الا انهم لم ينتظروه ان يفتح لهم وامراه: تعال معنا، وبدون ان يعطياه الفرصة لفهم ما يجري كبلا يديه بالقيد وغطوا وجهه.

وبعد مرور بضعة اسابيع اي في ٨ تعوز ١٩٧٦ نشرت صحيفة «الشعب» الاردنية اول خبر عن القاء القبض على جاسوس اسرائيلي وجاء في الخبر:

مسند عام ۱۹۷۲ عسل د.ع. كطباخ في سفارة عربية، وفي عام ۱۹۷۲ قام هذا الشخص بزيارة الضفة الغربية للاشتراك في تشبيع جنازة والده، وعندها عرضت عليه المضابرات الاسرائيلية التي علمت انه يعمل في السفارة ان يعمل لصالحها. وقد وافق د.ع بعد ان وعدته المضابرات الاسرائيلية

بمنحـه تصريحـا لجمـع شمله مع اهله، كمـا وعـدتـه بتزويده بكل ما يحتاجه في المستقبل من احل زوجته واولاده.

كما ذكرت صحيفة الشعب، ان شيكد استلم من المخابرات الاسرائيلية مبلغ ١٠٠ دينارا فقط، وطلب منه منبغ ١٠٠ دينارا فقط، وطلب منه تزويدها بالمعلومات عن تحركات الجيش الاردني، وعن الوضع في سوريا وعن المقابهة الفلسطينية، والجاسوس متزوج واب لاربعة اولاد ويقيم في جبل الهاشمي في عمان واضافت صحيفة الشعب الاردنية تقول ان الجاسوس اتصل مع العدو الصعيدوني خلال زياراته للضفة الغربية، وبواسطة رسائل كان يكتبها بواسطة الحبر السري، كانت ترسل الى عناوين في الخارج وكذلك بواسطة آلة «تلبرنتر» الكتربنية،

وفيما بعد زود د.ع براديو ناشيونال، كان يلتقط رسائل الاستخبارات الاسرائيلية على موجة خاصة وبذبذبة ٢٥٠، وقد تم تفكيك المعدات الأنفة الى قطع صغيرة ثم اعيد تركيبها.

وفي مكان آخر من مقال الشعب جاء أن الجالسوس اتصل مع ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بصورة شخصية، كما اقام اتصالا ماتفيا معهم خلال زيارات للضفة، بالإضافة الى الرسائل التي بعث بها الى عنارين في الخارج، وقد تتبعت السلطات الاردنية تحركات الجاسوس منذ بداية نشاطاته الى ان تم القاء القبض عليه في الوقت الذي كان يقوم فيه ببث برقية سرية الى العدو الاسرائيل، وعثر لدي على إجهزة بث الكترونية حديثة جدا.

«وفي عام ۱۹۷۶ سافر الجاسوس الى سوريا، لقابلة بعض اقاربه، من اعضاء المقاومة الفلسطينية، وعاد من هناك حاملاً معلومات سلمها فيما بعد الى المخابرات الاسرائيلية عن طريق عميل في الخارج، وفي ذلك العام بعد بتقوير عن عمال السفارة وعن زوار السفارة، بواسطة جهاز راديو زوده به الاسرائيليون».

كما قالت صحيفة الشعب انه في عام ١٩٧٥، طلب الاسرائيليون من د.ع البقاء في عمان لارسال تقاريب عن الوضع الداخلي، وغا انه اراد التخلي عن العمل، وقالت الصحيفة ان محكمة امن الدولة قد حكمت على د.ع بالاعدام شنقا، ووافقت الحكومة الاردنية على قرار الحكم.

#### عسون الدولسة

بعد حرب الايام السنة بوقت قصير تجولت مجموعة من رجال الاستخبارات الذين كانـوا يثيرون الاستغراب بالنسبة لمعدائهم وتشكيلهم في مناطق شبه جزيرة سبيناء، وبحثت هذه المجموعة عن مكان اللاقامة فيه، وكانت هذه المجموعة غالبا ما تستقـل السيـارة في رحـلاتها، او مشياً على الاقدام واحيانا كانت تستعين بطائرة هيلوكبر تابعة لسلاح الجو، وقد جرت عمليات الدورية التي قامت بها في نطاق من السرة النامة.

وكانت الاماكن التي تبدو مناسبة من أول نظرة، ترفض بعد الدراسة وفي احد الايام وصلت المجموعة بعد عملية تسلق مضنية، ألى قمة جبال أم خشيبة التي ترتفع ١٤٢ مترا عن سطح البصر، ألى الشمال من ممر الخبرى، وعلى بعد حوالي ٢٧كم من قناة السويس.

وفهم رجال المجموعة انهم عشروا على المكان المشالي، واستطاع رجال المجموعة من على هذه القمة مشاهدة مناطق واسعة في منطقة القناة وغربيها، اذ انه لا يوجد اي عائق او حاجز يعيق مسار النظر، وكانت تنزل من القمة منحدرات سحيقة ارتفعت فوق الحوض المنسط والرملي لنطقة جنوب القناة.

واكدت الفحوصات التي جرت بواسطة الاجهزة، ما افترضه المهنيون من قبل وما شاهدوه بأم اعيتهم، ففي تلك اللحظة تقرر فعلا اقامة محطة المراقبة والاندار الاسرائيلية في سيناء هناك.

## حصن من الباطون والفولاذ

لقد كانت البداية متواضعة وغير مريحة، فقد ضم المكان عددا من رجال الاستخبارات في عدد من الكارفانات والخيام، وفي الايام الاولى كانت الوحدة الاستخبارية التي اجتمعت على احدى القمم الشمالية لجبل ام خشيبة، تتلقى التصوين والارزاق من الجوء الى أن تم شق طريق الى الجبل، ولكن الوحدة اخذت

تزداد وتكبر بصورة سريعة، ففي كل مرة كان يظهر هوائي جديد، وصحن رادار او سارية جديدة، لم يعرف عن امرها اي شخص آخر سوى رجال الاستخبارات وبعد ذلك وضعت في زوايا مختلفة من الجبل لافتات كتب عليها ممنوع الدخول».

بعد حرب الاستنزاف وفي اطار الاستعدادات للحرب الشاملة اصبح هذا المكان الغرفة الحربية للقيادة الجنوبية، اذ انه كان حصنا قويا من الاسمنت والحديد ومحفورا في اعماق الجبل في عمق خمس طبقات تحت الارض.

انه لم تتسرب حتى اليوم اية معلومات عن نشاطات محطة المراقبة والانذار الاسرائيلية في ام خشبية.

ويمكننا الافتراض بأن هذه المحطة لا تختلف من ناحية الاساس والاهداف الاساسية عن محطات المراقبة التابعة لجيوش كثيرة في العالم.

ان المتفق عليه في العالم هو ان هدف محطات المراقبة والانذار يدور حول الحصول بقدر الامكان على المعلومات عن العدو دون ان تدعو الحاجة الى ارسال عمداء سروين وطائرات تجسس الى اراضيه، فالمحطة تحاول تسجيل الاشارات التي تصدر وتنطلق عن سبق عمد واصرار، او الاشارات التي لا بد منها في اي نشاط عسكرى يتم لدى العدو.

ان احدى الوظائف الرئيسية لمحطة الانذار هي رصد مكالمات الراديو للعدو، وخاصة المحادثات التي تجري بواسطة اجهزة الاتصال المختلفة بين الوحدات والقيادات وبين رئاسة الاركان، وكلما كانت نقاط الاتصال قريبة من الجبهة كلمات ضعفت قرتها واصبح من غير المكن تسجيلها من مسافات بعيدة ولهذا يجب على محاطة الانذار والمراقبة ان تكون قريبة بقدر الامكان من الخطوط او ان تكون مزودة باجهازة التقاط حديثة وحساسة جدا، ومن الافضل ان تتمتع بالميزتين معاً،

نتيجة لرصد اتصالات العدو، كان بالامكان استخلاص معلومات كثيرة حول مواضيع مختلفة بما في ذلك تركيب وحدات العدو وصورة انتشارها وانظمة الاتصال بين عناصر القيادة، وتصرك الوحدات وغير ذلك من الاصور، بما ان عمليات الاتصال تجري على موجات مختلفة الطول والذبذبات، فإنه من الواضح ان جهاز اتصالات كما ان الجهاز اتصال واحداً لا يستطيع تسجيل والنقاط جميع الاتصالات كما ان هوائيا واحدا لا يكفي لذلك. ولهذا فإن الرصد ولو كان لجهاز اتصال واحد يجب ان يستعين بهوائيات متباعدة وموجهة إلى اتجاهات مختلفة، فهذا العمل يمكن من تحديد المحطة المرسلة بصورة دقيقة واحيانا تكون الدقة ضمن امتار فقط.

## اطـــــلال .....

هناك مجال عمل آخر لمحطة المراقبة الا وهو التقاط اشارات الرادار للعدو، وهذا الالتقاط يمكن من استخلاص العبر بالنسبة لانواع الرادار المستخدمة من قبل العدو، وطرق عملها، وبالنسبة لانواع الشيفرة التي يستخدمها العدو ولتضليل الخصم، كما يمكن بواسطتها معرفة انظمة العمل لمحطات رادارات العدو، وسرعة ردها ونسبة دقتها في تحديد الاهداف المشبوهة من متابعة اشعة رادارات العدو تمكن من معرفة المناطق الميتة أي المناطق التي لا يستطيع رادار العدو الوصول اليها.

لقد وقف المصريون في مرحلة متقدمة جدا على اهمية غابة الهوائيات ومداخن التهوية التي برزت من قمة ام خشيبة، ووصفوا المحطة الاسرائيلية بانها مركز تجسس الكتروني، ولهذا فإننا لا نستغرب انه خلال حرب يوم الغفران التي لعبت فيها محطة الانذار دوراً هاماً جداً، حاول المصريون تدمير المنشأة، والحاق الضرر بها، فقد قاموا بذلك عن طريق ارسال صواريخ من الطائرات وعن طريق صواريخ فروغ وسكاد التي الحقت اضرارا بسيطة فقط، كما قاموا بواسطة وحدات كوساندو انزلت من طائرات الهيلوكبتر بمحاولة للسيطرة على الحصن الذي اقيم تحت الارض.

اذا كنا قد اطلقنا على موقع جبل الشيخ، الذي استخدم في حينه كمحطة متابعة للاستخبارات الاسرائيلية، اسم «عيون الدولة» فإن هذا الاسم ينطبق ايضا بل واكثر من ذلك على محطة المتابعة في ام خشبية، ولكن خلافا لموقم جبل الشيخ الذي سقط بأيدي السورين، فإن ام خشيبة لم تسقط بأيدي المصرين، وواصلت عملها حتى بعد حرب يوم الغفران (يجدر بنا ان نذكر هنا ان محطة الانذار في ام خشيبة مثلها مثل اجهزة الانذار الاخرى التابعة للاستخبارات، قد زويت معلومات هامة عن تحركات العدو عشية الحرب).

خلال المفاوضات التي جرت حول اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء في عام ١٩٧٥ اعلن اصر وجـود المحـطة الاسرائيلية في جبل ام خشبيـة، عندما طالب الممريـون بشـدة اخـلاء هذه المحطة، واصبحت نشاطات هذه المحطة حجر عثرة هدد بنسف المفاوضات كلها، واخـيرا اتفق على شمـل هذه المحـطة في الشريـط الفاصل التابع للامم المتحدة، على غرار شمل ممرات الجدي والمتلا.

وقد اتفق على اقامة محطة انذار مصروة بالقرب من جبل الجدي، ومحطة انذار مصرية في وسط الشريط الفاصل.

لقد تنافست الصحف الغربية دون جدوى، على نشر اسرار منشآت الانذار في ام خشيبة، ولكن المكاسب التي حققتها محاطة الانذار هذه ورجال الاستخبارات الذين عملوا فيها ظلت في اطار احد الاسرار الغامضة جدا للجيش الاسرائيل وللاستخبارات الاسرائيلية.

لقد عملت محـطة الانـذار «ام خشبيـة» عدة سنوات في النطقة الفاصلة، خلف خطوط الاتفـاقيـة المـرحليـة، وتم تحديد عدد الفنيين والجنود العاملين فيها ولكنها استعرت في تغذية الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بمعلومات ممتازة.

غير ان اتفاق السلام قرب نهاية المحطة، فعشية انسحاب الجيش الاسرائيلي الى خط العريش ـ راس محمد، تقرر انه على الرغم من اقامة علاقات سلمية بين اسرائيل ومصر يجب عدم ترك هذه المنشاة في حيازة الجيش المصري، وكشف اسرارها عن طريق ذلك.

ففي أواسط تشرين ثان ١٩٧٩ تصاعدت السنة من الدخان الكثيف والغبار فوق منشأت ام خشيبة، فقد تم نسف هذه المنشآت ولم يبق من «عيون الدولة» في سيناء سوى كومة من الاطلال، لقد خسر الجيش الاسرائيلي احدث جهاز كان يراقب العمق المصري، وقد ادى خسران ام خشبية الى دفع الجيش الاسرائيلي للبحث عن وسائل جديدة للحفاظ على الانذار الحيوى حتى في عهد السلام.

### خاتمسة الكتساب

لقد وضعت سني الثمانينات اصام سلاح الاستخبارات في الجيش الاسرائيلية عامة، تحديات جديدة، الاسرائيلية عامة، تحديات جديدة، فالتعاظم التكنولوجي الغريد من نوعه في الجيوش العربية (وليس فقط بمقاييسه، وانما في نوعياته) الزم الاستخبارات الاسرائيلية باستثمار طاقات ضخمة في مجال متابعة هذا التطور، من اجل تمكين الجيش الاسرائيلي من الاستعداد لتطوير وسائل مضادة في مجال الاسلحة الحربية ومنع اغلاق شرايين المعلومات في مجال الجمع الاستخباري.

ان هذه المتابعة لتعاظم الجيوش العربية تنطوي على جمع حثيث ومتعمق للمعلومات الضاصة بالوسائل المستخدمة اليوم من قبل الجيوش العربية، وبنوايا هذه الجيوش حول المعدات التي ستدفع بها الى ميادين القتال في السنوات القادمة.

ومن هذه الاصور على سبيـل المشال، مجـال الحرب الالكترونية الذي تزداد اهميته بازدياد كمية الاسلحة الحديثة المزودة بوسائل الكترونية متطورة.

ان الدول العدربية، وخاصة بسبب حرب يوم الغفران، تعيش الان مرحلة سرعة من شراء المعدات الخاصة بالحرب الالكترونية، وبالإضافة الى المعدات السـوفيـاتية التي تمتلكها هذه الدول فإنها تقـوم بشراء معدات غربية، وهذه المعدات هي اكثـر تطورا، وهـدفها ليس فقط التشويش على الاسلحة وانما ايضا على نشاطات جهاز الرصد الاستخباري.

ان تطويـر واســاليب المتـابعـة التكنـولوجيـة هو فقـط احد التحديات التي تواجههـا الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اليوم، وهناك تحد اخر، وقد نجم هو الاخـر عن دروس وعبـر حرب يوم الغفـران، يتعلق بتـزويد القوات المحاربة خلال القتال، بمعلومات دقيقة ويسرعة فائقة لا تتأخر كثيراً عن وقت تسليم الخبر، ولهذا السبب فان الاستخبارات الاسرائيلية تعمل باستمرارعلى تحسين كفاءة الجمع الاستخباري وتحديث وسائل ارسال المعلومات الاستخبارية من رئاسة الاركان الى المستويات الميدانية، وتخصيص وسائل جمع معلومات متطورة للاستخبارات القيادية.

في مجال معالجتها لهذه التحديات، فانه يتحتم على الاستخبارات الاسرائيلية، أن تأخذ بعين الاعتبار التطور السريع لاستخبارات العدو، التي لا تقف مكتوفة الايدي، فاستخبارات العدو تحسن باستمرار كفاءتها ووسائل جمعها للمعلومات حول ما يجري في اسرائيل، وجيشها، وتريد من جهورها لمنع تسرب المعلومات الى الاستخبارات الاسرائيلية وتخفى عنها كل ما يجري في اراضيها.

صحيح ان سلاح الاستخبارات الاسرائيلي قد غير وجهه كليا في سني الثمانينات بالمقارضة مع السنينات والسبعينات، ولكن فيما يتعلق بالمهمة الاولى التي تقف نصب عينيه، ليلا نهارا، كما هي الحال في الماضي، وهي تزويد شعب اسرائيلي بالاندار المبكر في الوقت الصحيح، فإن الكابة التي احدثتها حرب يوم الغفران ما زالت مطبوعة في قلوب رجاله.

فاذا دخلت غرفة كل وأحد منهم لا بد وان تجد على جدرانها من الداخل آية توراتية تقول؛

ان كل من ينتظر وهو يشاهد الحربة قادمة اليه، ولم ينفخ في البوق ليحذر الشعب، فإن الحـربـة سوف تستـل روحـه، لكنـه سيـذهب دون ان تغفر ذنوبه وخطاياه وتذهب دماؤه هدرا.

# قادة سلاح الاستخبارات الاسرائيلي المقدم «احتياط» اليسر بئيري رئيس الاستخبارات عام ١٩٤٨

وُلد المقدم «احتباطه اليسر بشيري عام ١٩٠١ في بولندا، وهـاجـر الى «اسرائيل» عام ١٩٢١، وهـاجـر الى «اسرائيل» عام ١٩٢١، واشتغل كعـامل ومتعهد بناء في حيفا والمنطقة الشمالية، وفي عام ١٩٢٨ انضم الى منظمة «الهـاجناه» وشغل مناصب قيادية فيها، ومنها منصب قائد «الهاغناه» في منطقة الجليل.

بين عا<mark>مي ١٩٤٤ - ١٩٤</mark>٧، كان يديـر الع<mark>مـل في مصنـع «تعمان» في خليج</mark> حيفـا، وفي عام ١٩٤٧ انضـم إلى قيادة خدمة المعلومات التابعة للهاغناه، وفي عام ١٩٤٨ اصبح رئيسا لخدمة المعلومات بالوكالة.

عندما أسست الاستخبارات العسكرية \_ الاسرائيلية في ٢٠ حزيران ١٩٤٨ أصبح اليسر بنيري (اليسر الكبير) اول قائد لها، ولكن بعد مضي ٦ أشهر، أي في كانون اول عام ١٩٤٨، اوقفت خدمته بأمر من ديفيد بن غوريون بعد ان عثر على جثة مخبر عربي يدعى على قاسم، اتهم بالخيانة والجاسوسية المزدوجة وقتل بأمر من بنيري.

وفي كانـون ثان ١٩٤٩ طرد من الجيش الاسرائيلي وسحبت رتبته العسكرية منـه، بعـد ان ظهرت نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لبحث موضوع وثائق مزيفة قدمها في محـاولة للتشكيك في اخـلاص «ابـا حوشي» وفي شهـر تشرين اول عام ١٩٤٩ اعتقـل بسبب قضيـة المهنـدس منـير طوبيـانسكي الذي اتهم بتسليم معلومات للعـدو واعـدم بأمـر محكمة ميدانية، واتهم بثيري بقتله وحكمت عليه محكمة مدنية بالسجن ليـوم واحـد فقط، وبتوصية من وزير العدل اصدر رئيس «الدولة» عفوا عنه. بعد ترميجه من الجيش الاسرائيلي عاد اليسر بنيري لمزاولة اشخاله في خليج حيفًا، وابتعد عن المجتمع وأصبح في عالم النسيان، وتضعضعت صحته واصيب بعدة نوبات قلبية كان آخرها عام ١٩٥٨ حيث قضى نحبه.

## التقرير العراقي

في شباط عام ١٩٤٩، شكلت في العراق لجنة خاصة من قبل البرلمان للتحقيق في اسباب الفشل في حرب ١٩٤٨ وبعد عدة اشهر قدمت اللجنة للبرلمان العراقي نتائج تحقيقها ضمن وثيقة سرية جدا، وقد اهتمت الاستخبارات الاسرائيلية في بداية عهدها بالحصول على هذه الوثيقة، السرية، واعتقد رؤساء الاستخبارات بأنه من الممكن ان يتعرفوا من خلال هذه الوثيقة ليس فقط على اسباب فشلهم في الحرب وانما على تقديراتهم لقوة الجيش الاسرائيلي ونواياهم في المستقبل.

لم تصر سوى اسسابيح قلية منذ أن أتضد القرار من قبل الاستخبارات الاسرائيلية حتى وضع عميل للاستخبارات الاسرائيلية صورة عن التقرير الكامل على طاولة مستخدمه في تل أبيب.

## العميد «احتياط» حاييم هرتسوغ رئيس خدمـة الاستخبـارات ودائرة الاستخبارات من عام ١٩٤٨، وحتى عام ١٩٥٠، ورئيس الاستخبارات من عام ١٩٥٩ وحتى ١٩٦١

وُلد العميد «احتياطه حاييم هرتسوغ عام ١٩١٨ في بلفاست في ايرلندا، ودرس، في مدرسة الخليل الدينية واكمل دراسته في جامعتي «كامبردج» وبلندن»، هاجر الى اسرائيل عام ١٩٣٥ وانضم الى الهاغضاه، وشغل مناصب مختلفة في القـدس، في عام ١٩٣٩ التحق بالجيش البريطاني وخدم كضابط استخبارات في وحدات المشاة والدروع، واشترك في تحرير شمال غربي اوروبا، وسرح من الخدمة برتبة مقدم. في عامي ۱۹٤٧ - ۱۹۶۸ شغـل منصب قائد شعبة الامن في الوكالة اليهودية، وفي حرب عام ۱۹٤۸ خدم كضابط عمليات في اللواء السابع، وبين عامي ۱۹۶۸ - ۱۹۰۰ تراس خدمة الاستخبارات وبعد ذلك دائرة الاستخبارات الجديدة التي أقيمت في اطار شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي.

كما خدم كملحق عسكري للجيش الاسرائيلي في الولايات المتحدة وكندا، (١٩٥٠) وعين قائدا لمنطقة القدس عام ١٩٥٥، وفي ايار عام ١٩٥٥، مين رئيسا لشعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي وبقي في هذا المنصب حتى تسريحه من الخدمة العسكرية عام ١٩٦١.

في حرب الايدام السنة أصبح هرت<mark>سوغ معلق الاذاعة الاسرائيلية، وسجلت العلم الشيئية، وسجلت العلم على استطوانة نشرت ضمن كتاب، وبعد الحرب عين كاول حاكم عسكري في الضفة الغربية، وبعد تسريحه شغل مناصب عامة كثيرة منها، رئيس «فارياتي» ورئيس «اورت» اسرائيل وعضو مجلس مدراء في شركات مختلفة، كما عمل في المحاماة.</mark>

وفي حرب يوم الغضران عين من جديد معلقا للاذاعة والتلفزيون، وقد الف كتبا كثيرة منها: «ايام كثيرة» (اليهودية \_ قانون وسلوك)، و«حرب يوم الدين» و«من المتهم»، و«ضحايا التوراة».

وعين هرتسوغ في عام ١٩٧٥ سفيرا لاسرائيل في الاسم المتحدة، وبعد عودته انضم الى حزب العمل، وانتخب للكنيست العاشرة.

وهـرتسـوغ هو نجـل الحـاخـام الرئيس السابق لاسرائيل الحاخام اسحق هاليفي هرتسوغ وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وبنت.

# العقيد «احتياط» بنيامين جبلي رئيس الاستخبارات من ١٩٥٠ ـ ١٩٥٥

وُلد العقيد (الاحتياط) بنيامين جبلي في اسرائيل عام ١٩١٩، وكان عضواً في الهاغناء منذ شبابه وخدم في شرطة المستوطنات اليهودية، وفي الاربعينات بدا العمل في خدمة المعلومات التابعة للهاغناء (شاي)، وفي عام ١٩٤٨ عين ضابطا

للاستخبارات في منطقة القدس، وبحكم منصب هذا كان أحد قضاة محكمة الميدان التي حكمت على النقيب مشير طوبيانسكي بالاعدام، بعد ادانته بالخيانة وبعد ذلك برئت ساحة طوبيانسكي.

في حزيـران ١٩٤٩ عين جبـلي نائبـا لرئيس خدمـة الاستخبارات وبعد ذلك بعـام عين رئيسا لدائرة الاستخبارات في رئاسة الاركان، وبعد ذلك سافر للدراسة في انجلترا كما درس العلوم السياسية في جامعة برينستاون، في الولايات المتحدة.

بعد عورته الى «البلاد»، عام ١٩٥٤ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات برتية عقيد، وبحكم منصب هذا كان شريكا في «الفضيحة» التي حدثت في مصر، وكان جبلي اكبر ضابط ارتبط اسمه «بالفضيحة» عندما اكتشف امرها، وزعم انه تلقى من وزير الدفاع بنحاس لافون، امراً بالقيام بعمليات تخريب في مصر، واما لافون فقد زعم ان جبلي نفذ العمليات دون ان يحصل على موافقته، وفي اعقاب اكتشاف اصر «الفضيحة» رصح جبلي من منصب كرئيس لشعبة الاستخبارات، وفي ايار ١٩٥٥ عين رئيسا لاركان القيادة الشمالية، وفي حرب سيناء ١٩٥٦، قاد لواء جولاني الذي اقتصم المواقع المصرية في منطقة رفح، وفي عام ١٩٥٩، عن بنيامين جبلي قائدا اللقيادة الوسطى بالوكالة ورفض وزير الدفاع ديفيد بن غوريون ترفيعه الى رتبة عميد بسبب دوره في الفضيحة وكان آخر منصب شغله في الجيش الارائيلي هو ملحق عسكري في اخبلترا والدول الاسكندنافية.

وبعد تحوله الى الحياة المدنية عين جبلي كمدير كبير لشركة «كيزر ـ ايلان» وفي عام ١٩٦٧ عين مديرا لمصنع «شيمن» في حيفا وبعد ذلك عين مديرا لقسم الإغذية والمستاعات الخفيفة في شركة كور والزيوت المستاعية، وفي عام ١٩٧٦ انضم الى ادارة كور.

#### شلومو عمير

في مطلع الخـمـسينـات من هذا القـرن عمـل احـد العمـلاء في خدمـة الاستخبارات الاسرائيلية ـ وكـان معـروفا لدى هذه الاستخبارات باسم شلومو مزراحي ـ في شمـال شرقي القـدس، وفي احـد الايـام انقـطع الاتصال بينه وبين مستخدميه في القسم الغربي من المدينة، فتجلد بالشجاعة وتوجه الى الجيب الاسرائيلي في جبل المكبر فدخـل مبنى القيادة دون ان بلاحظه الحراس، وطلب مقاملة القائد.

> فسأله شخص: من أنت؟ أحاب: شلومو مزراجي.

عندما أخذوه الى القائد اخذ شلومو مزراحي يصرخ في وجهه قائلا:

لماذا لم تأمر رجاك بالحراسة بشكل مناسب؟ فكيف سمحوا لي بالدخول دون أن يتفحصوا بطاقة هويتي؟ أن الأهمال سيوقعكم بكارثة.

فطلب القائد المرتبك من مزراحي الافصاح عن هويته.

فأجـاب مزراحي: انني اعمـل في خدمتكم، وطلب من القـائد ان يتصل مع مستخـدمـه في غربي المـدينـة، وبعـد مرور بضــع ثوان اكـدت قيـادة استخدام الجواسيس ان مزراحي هو عميل للوحدة وزويته بتوجيهات عمل مناسبة.

لقد كان شلومو مزراحي من أفضل الجواسيس الذين عملوا آنذاك، في صفوف الاستخبارات الاسرائيلية، ومع مرور الوقت، توطدت علاقات مع الاستخبارات الاسرائيلية وحبول اسمه الى شلومو عمير، وعمل في صفوف الاستخبارات الاسرائيلية، حتى في خارج حدود «الدولة».

في مطلع السـتينـات من هذا القـرن عاد عمــير الى البــلاد واعتنق الدين اليهـودي واقام وعائلته في القدس، وبنى بيتا فيها، وكاعتراف بخدماته حصل على رخصــة لاقــامـة محـطة وقود في ابو غوش، في عام ١٩٧٧ اصبيي بجلطة وتوفي في مستشفى هداسا.

#### العمسل المردوج..

كان للشيخ محمد، وهو احد أبناء عشائر النقب، قريب يعمل موظفا، وفي فترة الخمسينات علمت الاستخبارات الاسرائيلية أنه يوجد لقريب الشيخ محمد علاقات ودية مع عدد من الضباط المصريين في القطاع.

وبطريقة ما، وصلت الخيوط الى وحدة الاستخبارات الاسرائيلية فجند

الشبخ محمد وقدريبه للعمل مع الاستخبارات الاسرائيلية، وفي نهاية فترة تدريب قصيرة انتقالا الى القاطاع وكانا في كل يوم ينقلان الى مستخدميهما في اسرائيل معلومات حيوية بواسطة جهاز اتصال اعطي لهما وتم اخفاؤه داخل «بريموس»، في كل مرة يصدث خطأ او عطل في جهاز الاتصال كان الاثنان يعقدان اجتماعا مع مستخدميهما، وعقدت معظم هذه اللقاءات في كيبوتس «زيكيم» القريب من القطاع.

في إحدى الليالي، ودع الاثنان مستخدميهما وعادا الى القطاع، وفي منتصف الليل، وبعد وقت قليل من مغادرتهما مكان الالتقاء، انطلقت عيارات نارية في الهجواء، واعتقد المسؤولون في قاعدة الاستخبارات الاسرائيلية، في البداية، بأن الاثنين قد وقعا في كمين للجيش المصرى وإن النار اطلقت عليهما فورا.

ولهذا ساد الاعتقاد بأنه يجب التوقف عن تسلم الاشارة التي تعود الاثنان إرسالها عندما يصلان الى اماكنهما وهي «وصلنا بسلام».

ولكن بعد مرور بضب ساعات حدثت مفاجأة، فقد وصلت رسالة لاسلكية: من العميلين تقبول: وصلننا بسلام، وفي وقت متأخر قال محمد في رسالة لاسلكية: لقد كدنا أن نقع في كمين ولكننا استطعنا الهرب، سنحضر الى الاجتماع القادم كالعادة.

ان محمد وقريبه الموظف، لم يعلما بأن قائد قاعدة استخبارية في الجنوب، الرائد يعقوب نمرودي علم في هذه الاثناء من مصادر اخرى ما حدث لهما في تلك الليلة لقد القي القبض عليهما من قبل رجال الاستخبارات المصرية ونقلا باحترام الى قائد المخابرات المصرية في قطاع غزة البكياشي مصطفى حافظ.

وعندما حقق معهما اعترفا بكل شيء، وقاما بتسليم مفتاح الشيفرة وجهاز الاتصال الذي يملكانه ووإفقا على التعاون مع المصرين، لقد ارتاح حافظ لهذه النتيجة، سيواصل محمد وقريبه العمل في خدمة الاستخبارات الاسرائيلية وهكذا سيسلمون جميع اسرارها لمصطفى حافظ، واخيراً سنحت للمخابرات المصرية فرصة نادرة للتغلفل في جهاز المخابرات الاسرائيلية.

في الاجتماع التالي ظهر لسبب ما الشيخ محمد فقط، وخلال الحديث اكثر من التباهي بشجاعته وحنكته اللتين مكنتاه من الهرب هو وقريبه من وجه المضابرات المصرية، وكما هو مفهوم فقط طالب زيادة اجره بسبب المخاطرة الكبيرة التي تنطوي عليها نشاطات التجسس، وقرر نمرودي بعد التشاور مع المسؤولين عنه مواصلة اللعبة، وكان نمرودي وقادته المباشرين يعرفون فقط عن العميل المزودي.

استمرت الاتصالات مع الشيخ محمد وقريبه حوالي سنة، من خلال لقاءات الحدود بالقرب من القطاع.

وفي مرحلة معينة تقـرر في اسرائيل العصل على نقـل الاثنين الى مصر على فرض ان هناك فوائد كثيرة من العملاء المزدوجين، وقيل لمحمد في احد الاجتماعات انك اذا انتقلت الى القاهرة فاننا سنوكل اليك مهمة كبيرة وكذلك سنرفم أجرك.

زاد حب الاستحلاع عند ضابط المخابرات المصري في غزة مصطفى حافظ، وتساعل ماذا يريد الاسرائيليون من القاهرة؟ وما هي المهمة التي سيوكلون بها لمحمد وقريبه؟

لقد وافق مصطفى حافظ على نقل الاثنين الى القاهرة وبعد ان فحص جهاز الاتصال الذي اعطاه الاسرائيليين اجهزة اكثر تطوراً. اكثر تطوراً.

وقبل سفرهما الى القاهرة استدعي محمد وقريبه الى اسرائيل للاشتراك في دورة لاسلكية سريعة، ولم يشعر الاثنان مطلقا بأن (هويتهما المزدوجة) معروفة للاستخبارات الاسرائيلية، وفي اواسط الخمسينات عندما استعدا للسفر الى القاهرة كتب محمد الى قائد الاستخبارات الاسرائيلية في الجنوب طالبه بزيادة اجره، وتمت تلبية الطلب.

وعندما انتقال الاثنان الى مصر، وضع الاثنان تحت اشراف رؤساء المخابرات المصرية، وخرجا من قبضة حافظ، وانتظر المصريون، بفارغ الصبر اليوم الذي ستكلف فيه الاستخبارات الاسرائيلية العميلين «بالمهمة الخاصة، ولم يتأخر ذلك اليوم، فقد طلب من محمد وقريبه الاتصال مع «مخبر هام» في القاهرة يعمل في صفوف الاستخبارات الاسرائيلية وقبل لهما أن هذا الاتصال سيكون بداية «العملية الكبيرة» وحتى اليوم لم يستطع الكثيف عن أسرار وصاهية «العملية الكبيرة» التي كلف بها محمد وقريبه، وكل ما يمكن القول هو أن المخابرات المصرية بهوية وقعت في «الفخ» في نفس اليوم الذي اخبر به العميلان المخابرات المصرية بهوية «المخبر الهام» الذي يعمل مع الاسرائيليين وبدأت قوات الامن المصرية العمل وتم اعتقال المنات.

بصـورة ظاهـريـة يمكن القـول بأن نجاح المهمة التي القتها الاستخبارات الاسرائيليـة على عاتق العميلين المزدوجين قد كانت مفيدة ليس فقط لاسرائيل وإنما خدمت في نهاية الامر ايضا مصالح الرئيس المصرى جمال عبدالناصر.

وقد حظي رجال الاستخبارات في القاعدة الاسرائيلية في الجنوب بقيادة الرائد يعقوب نمرودي بتقدير خاص من رئيس الحكومة دافيد بن غوريون.

## العميد «الاحتياط» يهوشفاط هركابي(\*) رئيس الاستخبارات من ١٩٥٥ ـ ١٩٥٩

وُلد العميد (الاحتياط) يهوشفاط هركابي في حيفا عام ١٩٢١، وتخرج من مدرسة هرئيلي في حيفا، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

في الحصرب العالمية الثانية التحق هركابي بالكتيبة الثانية التابعة للواء اليهـودي المحارب برتبة رقيب، وفي نهاية الحرب عاد لمزاولة دراسته في مؤسسة التعليم التابعة للوكالة اليهودية التي اعدت المجموعة الاولى من طاقم موظفي وزارة الخارجية.

بعد حرب عام ١٩٤٨، انضم هركابي المعروف بلقب «باتي» لوزارة الضارجية وعين رئيسا لقسم الشؤون الاسيوية وعمل كضابط ارتباط بن وزارة

<sup>(\* )</sup>شغل كرئيس بالوكالة من ١٢/٢٨/١٩٥١ ـ ١١/٥/٥٥٥٠.

الضارجية والجيش الاسرائيلي برتبة رائد واشترك في الوفود الاسرائيلية لمفاوضات الهدنة مع مصر والاردن في رودس.

وعصل في منصب السكرتير السياسي ورئيس مكتب وزير الخارجية موشه شاريت، كما خدم كنائب لرئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي ودرس العلوم السياسية في فرنسا، وفي عام ١٩٥٥ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات خلفا لنبامن حيل الذي اضعطر الى اعتزال منصبه سبيب دوره في «الفضيحة».

وقد شغل مركابي هذا المنصب مدة اربع سنوات، وفي نيسان ١٩٥٩ ارغم على الاعتزال ومعه مثير زوريع الذي كان أنذاك يشغل منصب رئيس شعبة الاركان، في اعقاب اعلان خاطر، التحند قوات الاحتباط.

والمعروف ان هركابي مستشرق مشهور وله اطلاع واسع في موضوع النزاع الاسرائيلي ـ العربي.

وقد الف كتبا كثيرة منها: (حرب ذرية وسلام ذري)، (موقف اسرائيل من النـزاع العـربي \_ الاسرائيـلي)، (ومـوقف العرب من النزاع الاسرائيلي \_ العربي) «وبـين اسرائيـل والعـرب»، «واسس في النـزاع الاسرائيلي \_ العربي»، «وتقلبات في النزاع العربي \_ الاسرائيلي» ومحرب واستراتيجية».

في عام ١٩٦٤، عين مسئولا عن الابصاف الاستراتيجية في وزارة الدفاع، وبعد ذلك بعشر سننوات عين مساعدا لوزير الدفاع للتخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد، وفي عام ١٩٧٦ اعتزل الخدمة، وفي نفس العام استدعاه رئيس الحكومة آنذاك اسحق رابين لاشغال منصب مستشاره للشؤون الاستخبارية.

### النظرية السوفياتية

كانت معرفة النظرية السوفياتية من قبل الجيش الاسرائيلي احدى المساهمات الهامة لدائرة الابحاث في شعبة الاستخبارات في الستينات من هذا القرن، فالمهمة التي كانت نصب اعين الاستخبارات في تلك الفترة كانت مهمة مزدوجة، معرفة نظرية الحرب السوفياتية التي ادخلت الى المنطقة منذ وقت قليل، وفحص الطريقة التي يطبق فيها الجيش المصري هذه النظرية.

لقد كان المحرك الرئيسي وراء النشاطات الاستخبارية في هذا المجال هو رئيس دائرة الابحاث في الاستخبارات، العقيد ديفيد كرمون (دوديك).

فقد اهتم دوديك باقامة طاقم خاص لمعالجة النظرية السوفياتية، وفي صيف ١٩٦٢، نشرت الاستخبارات الاسرائيلية كتابها الاول الشامل حول هذا الموضوع، من مجلدين ضخمين.

خصص الأول للجيش المصري وبنائه ووحداته حسب النظرية السوفياتية، واستـوق المجلد الثاني اسس النظرية السوفياتية ذاتها، وبتوصية من دوديك عقد رجال الابحـاث دورات الجيش الاسرائيلي لالقـاء محـاضرات حول النـظريـة السـوفيـاتيـة، ومن اجـل تعميق معـرفة الجيش الاسرائيلي لهذه النظرية، بنيت في النقب خطوط عسكـرية ومنشـات حسب النـظريـة السـوفيـاتية واستخدمت هذه الخـطوط والمنشـآت لتـدريب الجيش الاسرائيلي وسـاهمت في تـفـطو الهجـرم الاسرائيلي على سيناء في حزيران ١٩٦٧.

والى جانب نشر النظرية السوفياتية من قبل الاستخبارات العسكرية بذلت دائرة الابحاث جهودا لتعليم الجيش الاسرائيلي على الاسلحة والمعدات السوفياتية التي ادخلت الى المنطقة.

# العميد «احتياط» مئير عميت(\*) رئيس الاستخبارات من ٦١ ـ ١٩٦٣

وُلد العميد احتياط مثير عميت في طبريا عام ١٩٢١، وفي عام ١٩٣٦، انضم كطالب لمنظمة الهاغناه وعمل كناطور.

وهـو متـزرج وأب لثـلاث بنـات، وهو خريج جامعة كولومبيا ويحمل شهادة ادارة اعصال في عام ١٩٥٠ عين قائدا للواء جولاني وساهم في اعادة تنظيم اللواء بعد الهجوم الفاشل الذي قام به على تل مطيلة عام ١٩٥٠ وخسر فيه عشرات القتل.

كما عين قائدا لقيادة التدريب ١٩٥١، ورئيسا لقسم العمليات في رئاسة

<sup>(★)</sup> شغل حاييم هيرتسوغ رئاسة الاستخبارات للمرة الثانية من عام ١٩٥٩ ـ ١٩٦١.

الاركان، وبعد فترة دراسية في بريطانيا استدعي عام ١٩٥٤ لاشغال منصب رئيس شعبة العمليات، وفي هذا المنصب اعد عميت خطة الهجوم على سيناء، ومن موقع القيادة العليا أدار عميت شؤون رئاسة الاركان العامة خلال الحرب عام ١٩٥٦

بعد الحدرب وفي اعقاب تزايد نشاطات الفدائيين جنوب البلاد، عين عميت قائدا للقيادة الجنوبية برتبة عميد.

وفي عام ١٩٥٨ خدم عميت قائدا للقيادة الوسطى واصيب بجروح بالغة ـ
خلال هبوطه في مظلة، والزمته جراحه الفراش اكثر من عام، وبعد ذلك خرج
للدراسة في الولايات المتصددة الاصريكية، وبعد عودته في عام ١٩٦١ عين رئيسا
للشعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي وبعد ذلك بعامين عين رئيسا الموساد،
خلفا لاليسر هرئيل الذي اعتزل الخدمة، وشغل هذا المنصب مدة خمس سنوات،
عمق خلالها النشاطات الاستخبارات في الدول العربية، في عام ١٩٦٨، وعندما قرر
عاما لاتصاد الشركات «كرر، وشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٦٧، وعندما قرر
اعترال منصب للاشتراك في تأسيس «الحركة الديمقراطية للتغيير» (داش) بعد
انتخابات عام ١٩٧٧، وبعد انضمام (داش) للائتلاف الحاكم عين عميت وزيرا
للمواصدلات والاتصالات في حكومة الليكود، واستقال من هذا المنصب في ايلول
للمواصدلات والاتصالات في حكومة الليكود، واستقال من هذا المنصب في ايلول

## اسرائيل ترسل أوامر كاذبة للقوات المصرية

ان اخطر ما قامت به الاستخبارات الاسرائيلية خلال حرب حزيران ١٩٦٧، هو تدخلها في الاتصالات الرئيسية لقيادة القوات الامامية المصرية في سيناء، فقد دمـر الاسرائيليـون الاتصالات السلكية بين القيادة والقوات المصرية وارغموا بذلك القيادة على استخدام الاتصالات اللاسلكية.

وقد مكن هذا الامر القيادة الاسرائيلية من استخدام الموجات والذبذبات

التي تعمل بها المحطات المصرية لارسال اوامر كاذبة للوحدات المصرية، وخلق الفـوضى في صفـوفها، ونتيجة لاحد هذه الاوامر انسحبت القوات المصرية من شرم الشيخ بدون قتال.

من سلسلة مقالات حول الاستخبارات الاسرائيلية كتبها ابراهيم عامر( في مجلة المصور المصرية في ١٧ كانون ثان ١٩٦٩).

## العميد «احتياط» اهارون يريف رئيس الاستخيارات العسكرية من عام ١٩٦٣ ـ ١٩٧٢

وُلد العميد (الاحتياط) اهارون يريف في موسكو عام ١٩٢٠، وانضم الى الهائفاه في عام ١٩٢٠، وخدم في القياد الميش البريطاني برتبة نقيب، واشترك في انقاذ بقية البهود ومشتريات اسلحة في اوروبا.

خدم يريف في عام ١٩٤٧ مستشارا عسكريا لرئيس اركان الهاغناه يعقوب دوري، وبعد ذلك انتقل الى شعبة العمليات في المنظمة، وفي حرب عام ١٩٤٨، كان نائبا لقائد كتيبة في لواء الاسكندروني، وفي نهاية الهدنة الأولى اصبح قائد كتيبة في لواء كرميني واشترك في معارك الشمال، وخاصة في احتلال الناصرة.

في عام ١٩٥١ عين رئيس قسم في دائسرة العمليات في رئياسية الاركان وفي نفس العام ارسل الى فرنسا وكان اول طالب اسرائيلي في مدرسة الاركان الفرنسية. وتبرأس الطاقم الذي اقيام المبدرسية العسكرية للقيادة والاركان في الجيش الاسرائيلي وفي عام ١٩٥٤ عين كاول قائد للمدرسية.

في عام ١٩٥٧، عين اهارون يريف ملحقا عسكريا في السفارة الاسرائيلية في واشنطن، وبعد عودته المبلاد، في عام ١٩٦٠ عين قائدا للواء جولاني.

وبعد مرور حوالي عام انضم الى الاستخبارات وفي مطلع عام ١٩٦٤ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات، وأشغل هذا المنصب مدة تسع سنوات شملت حرب الايام السنة وحرب الاستنزاف.

وفي عام ۱۹۷۲ عين يريف مستشـارا لرئيسـة الحكومة غولدا مئر، لشؤون مقـاومـة الارهـاب في الخـارج، وبعد حرب يوم الغفران مثل اسرائيل في محادثات الكيلومتر ١٠١، مع مصر التي اتفق فيها على شروط وقف اطلاق النار، وقد انتخب للكتيست الثامنة في قائمة التجمع، وفي حكومة اسحق رابين في اواسط عام ١٩٧٤ لينتقال من منصبه واعرب عن رايه بأنه لا يوجد مكان لوزارة الاعلام في الحكومة، وفي عام ١٩٧٧ عين رئيسا لمزكز الا يوجد مكان لوزارة الاعلام في الحكومة، وفي عام ١٩٧٧ عين رئيسا لمزكز الابحاث الاستراتيجية، في جامعة تل ابيب، وفي عام ١٩٧٧ استقال من الكنيست وانضم الى الحركة الديمة راطية للتغيير (داش) وبعد الانقسام الذي حدث فيها انضم الى حركة شنيدوى ولكنه ركز بشكل خاص على اعماله الاكاديمية، واعتزل النشاطات السياسية.

## جهاز علمي صغير

ادى الجهاز العلمي الصغير الذي ادخله في خدمة الاستخبارات الاسرائيلية يوفال نئسان الى فائدة كبيرة في حرب ١٩٦٧، فالدوريات الاسرائيلية التي تعويت التسلل الى سيناء كانت توصل اجهزة استقبال صغيرة بالخطوط الهاتفية المصرية وتضع مايكروفونات موجهة ذات حساسية عالية، تستطيع استقبال المحادثات في معسكرات الجيش المصرى من على بعد مئات الامتار.

من كتاب أ.ب.أ/العراق ۲۶ / حزيران / ۱۹۷۰

## الامريكيون يساعدون الاستخبارات الاسرائيلية

لقد اظهر الطيارون الاسرائيليون مقدرة فائقة خلال حرب حزيران ١٩٦٧، فقد تبين من الخرائط التي وجدت بحورة الذين أسروا منهم في الدول العربية، انه تم تصديد مواقع مستودعات الذخيرة والوقود والمطارات الوهمية على هذه الخرائط، وقد قام الطيارون الاسرائيليون بشل حركة المطارات الحقيقية بينما لم يتعرضوا للمطارات الوهمية.

وفي كل مكان اطلقت عبارات المديع للاستخبارات الاسرائيلية، فقد صرح ديان من خلال الصحيفة الاسرائيلية، يديعوت احرونوت، ان الدور الذي لعبته أجهزة التجسس الاسرائيلية لم يكن أقبل من الدور الذي لعبه سلاح الجو أو سلاح الدروع، وأما اسحق رابين فقال أن انتصار الاسرائيليين في حرب الايام الستة كان غير ممكن، لولا التجسس الشامل الذي قامت به شعبة الاستخبارات الاسرائيلية طيلة كل السنوات.

ان العنصر الرئيسي للمعلومات التي كانت موجودة بحدورة القيادة الاسلسي، وجول هذا الاسرائيلية هو ما قدمته الاستخبارات الامريكية وبدول حلف الاطلسي، وجول هذا الموضوع قال المفوض الامريكي في مصر لصحيفة نيويورك تابعن، خلال الاشهر التي سبقت حرب الايام السنة اعدت مهام التجسس العسكري التي القيت على عاتق السفارة الاحريكية في القاهرة وعلى عاتق هيئات التجسس العسكرية بما يتمشى مع الصالح الاسرائيلية.

من مقالات كتبت عن النشاطات الصهيونية الدولية والمخابرات الاسرائيلية بقلم المعلق ل. كورنيف ونشرت في صحيفة اوغونيوك/ الاتحاد السوفياتي في كانون ثار، وآدار ۱۹۷۷.

### الجاسوس الذي قتل برشاش اسرائيلي

خلال عدوان حزيران ١٩٦٧، قامت الاستخبارات الاسرائيلية بأعمال مدمرة ضد القوات العربية فقد ارسلت سرايا متحركة من الجواسيس يتقنون اللغة العربية ويرتدون زي الجيش المصري للعمل في الخطوط الفافية للقوات المصرية، واختطفوا وقد تظلفل عدد من هؤلاء الجواسيس في صفوف القوات المصرية، واختطفوا ضباطا، وحصلوا على معلومات هامة، وقاموا بهجمات مضاجئة ليلية ودمروا مستودعات ذخرة ويؤود وبياه.

لقد اعترف الاسرائيليون انفسهم بان جواسيسهم كانوا بين القوات المصرية في سيناء فقد قال ميضائيل بار زوهـر، الاسرائيـلي في كتابه انه في نهاية احدى المعارك الضاريـة في سيناء انطلق شخص من داخل خندق مصري وبدا يركض نحو الاسرائيليين، فاطلقت النار فورا على هذا الرجل من رشاش اسرائيلي وقتل على الفور، فتقدم الاسرائيليون نصو الجثة فهزوا اكتافهم ثم ابتعدوا، ولكنهم لم يعلموا، كما قال بارزوهر ان هذا الجندي المجهول كان من أفضل الجواسيس الاسرائيلين الذين استطاعوا التسلل الى صفوف الجيش المصرى.

من سلسلة مقالات عن الاستخبارات الاسرائيلية كتبها ابراهيم عمار في مجلة المصور الصادرة يوم ١٧/ كانون ثان ١٩٦٩

## في اعقاب الشاذلي

في نهاية حرب الايام الستة، خرج ضباط من الاستخبارات الاسرائيلية للبحث عن قوات الشاذلي التي اقبلقت الاستخبارات الاسرائيلية اثناء الاستعدادات للحرب وتبين من خلال المعارك انها نعر من ورق.

واتضىح من معلومات وصلت الى الاستخبارات الاسرائيلية أن الشاذلي سارع الى الهرب واجتياز القناة عائدا الى مصر، وترك خلفه، كما قالت الانباء، سمارات كثرة وكمات هائلة من المعدات الحديثة.

وكان الهدف هو العثور على هذه الاليات والمعدات.

واطلق على عملية البحث اسم "في أعقاب الشاذلي"، واستمر البحث طويلا دون أن يسفر عن نتيجة، وعندما كاد اليأس أن يسيطر على الباحثين اكتشف الحدهم في أحد الاوبية في سيناء عشر دبابات جديدة تماما و ١١ ناقلة جنود حديثة من نوع سي، تي، أو، وكانت هذه المدرعات قد دفنت في الرمال وموهت جيدا، لا يستطيع اكتشافها الا قصاصو الاثر البدو، وبعد جهود كبيرة ومال وصوبما استطاعت مجموعة البحث أن تخرج من باطن الارض المجنزرة الاولى وسحبها بعد تنظيفها الى جبل لبني، ومن هناك نقلت الى يشر السبع وعرضت أمام قائد القعادة.



## اطلاق النار على الطابق الرابع

قال احد اعضاء الوفد السوري في مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع العرب، الذي انعقد في الكويت، انه خلال القصف الذي قام به سلاح البحو السوري لمنطقة الحمة السورية، في اليول ١٩٧٦، حلقت الطائرات الاسرائيلية على ارتفاع منطقض حتى فوق منطقة العرض الدولي في دمشق، اثناء مباراة كرة قدم هناك، وبب الدعر بين مشاهدي المباراة الذين خشوا ان تقوم الطائرات الاسرائيلية بالقاء قنايلها على رؤوسهم ولكن الموظفين السوريين ذهلوا عندما راوا الطائرات الاسرائيلية تحت الحمة وبدات تطق نيران مدافعها، على الطابق الرابع في احد المباؤلة هناك، وطيلة وقت القصف لم يتوقف الموظفون السوريون عن التساؤل: غاذا يطلق الاسرائيليون النار فقط على الطابق الرابع ولكن في نهاية القصف اكتشفوا استنادا الى شهادة حارس المبنى أن احدى منظمات الغدائين استجرت قبل اسبوعين الطابق الرابع في ذلك المبنى.

ان اسرائيل دولة، تعتمد على معلومات وتستخدم اساليب مختلفة لجمع هذه المعلومات ان استخدام الله واسيس ليس الاسلوب الهام جدا، في حرب حزيران ١٩٦٧ اتضح ان اسرائيل كانت تمتك ملفا خاصا يضم قوائم بنسماء جميع الضباط المصرين واقاربهم، وقد تم جمع هذه المعلومات من خلال اعلانات اللهاة في الصحف العربية، وهذا هو سر تفوق الاستخبارات الاسرائيلية على الاستخبارات العربية، انها تعرف كيف تجمع المعلومات وتستغلها وعلى هذا الاستخبارات العربية، انها تعرف كيف تجمع المعلومات وتستغلها وعلى هذا الاساس تصبيغ قراراتها وتضم تقييمها للارضاع.

من مقال محرر الحوادث/ لبنان في ١٩٧٢/١١/٢٤

#### عمود تلفون مجوف...

بعد حرب يوم الغفـران، قام محـرر صحيفة «افييشن ويك» روبرت هوتس بزيارة الى مصر بناء على دعوة من حكومتها. واطلع المصريون هوتس على معدات تجسس اسرائيلية سقطت بايديهم، ومما شاهده هوتس عصود تلفون مجوف وضع داخله جهاز ارسال خاص يتم تشغيله بواسطة بطاريات وكان باستطاعة هذا الجهاز ان ينقل المحادثات الهاتفية التي يجريها المصريون، وقيل لمحرر المجلة ان العمود المجوف وضع في مكان احد الاعمدة العسكرية الرئيسية الممتدة نحو المواقع العسكرية على شاطيء البحر الاحد.

من: الافييشن ويك ٣٠ / حزيران / ١٩٧٥

# جنون شبتای بریك بقلم: اهارون يريف/ رئيس شعبة الاستخبارات

منذ انتهاء حرب الايام السنة والمصريون يبذلون جهودا لعرقلة قواتنا من مراقبة اراضيهم ومعرفة ما يجري في الضفة الغربية للقناة، ففي البداية اقاموا كثبانا رملية حجبت مجال الرؤيا، وبعد ذلك تصدوا لابراج المراقبة التي اقيمت في اراضينا،.

وقد تزايدت هذه المشكلة حدة في حرب الاستنزاف بسبب قيود معينة كانت تعترض نشاطات سلاح الجو الاسرائيلي في غربي القناة، وعندما احضر احد عمالاء الاستخبارات الاسرائيلية في احد الايام صورة أرضية مشوهة لجسر صغير غربي القناة على بعد ٢ كم فقاط من خط المياه ادرك شبتاى بريك، انه لا يمكن الاستمرار على هذه الصورة.

ان شبتاى نفسه لم يدرك لماذا تذكر في تلك اللخطة بالذات، دكان الالعاب التي زارها خلال زيارته الاخبرة للولايات المتحدة فعلى احدى المنصات الواقعة على مقربة من حديقة السكك الحديدية الكهربائية عرضت للبيع طائرات صغيرة جميلة ذات محرك يتم توجيهه لاسلكيا، وشمل جهاز التوجيه بشكل عام على اربع قنوات خدت اثنتان منها لتشغيل المحرك وتحريك الجناحين، واتضح أنه يوجد في كل طائرة صغيرة قناة احتياطية يمكن استخدامها لتشغيل كاميرا تصوير بواسطة اشارة لاسلكة من مسافة بعيدة. فذهب شبتاى بريك الى رئيس دائرة جمع المعلومات في الاستخبارات المسكرية العقيد ابراهام ارئيان واقترح عليه شراء طائرة العاب وبعشرات من الدولارات، فقط، وتركيب كاميرا فيها، وارسالها فوق المواقع المصرية في الضفة الغربية، واعرب بريك عن امله في أنه بهذه الطريقة سيكون بالامكان الحصول على صور ذات نوعية جيدة لما يحدث هناك دون تعريض حياة الاشخاص للخطر.

لقد كان رانان متشككا اول الامر وطلب أن بطلع أولا على طائرة الالعاب، وعندها تذكروا أن طياراً في سلاح الجو هوايته طائرات الالعاب، وقالوا أن الطيار يخصص كل أوقات عطلته إيام السبت للتسلية بطائرات الالعاب، فذهبوا اليه وطلبوا منه أن يعرض عليهم لعبته.

تحمس ارتبان للفكرة، وأرسل شخصاً الى دكان الالعاب في الولايات المتحدة واشترى من هناك ثلاث العاب وخمسة محركات اضافية، بقيمة ٥٨٠ دولارا فقط، ولم تواجبه الوحدة الفنية في الاستخبارات العسكرية اية مصاعب لتركيب كاميرا تحت بطن طائرة الالعاب.

وفي اليوم الذي أبلغ فيه شبتاي بريل رئيس دائرة جمع المعلومات بأن كل شي، أصبح جاهـزا لارسـال الطائرة الى غربي القناة أصر ارنان على أن يرى اولا كيف ستصعد طائرة الالعاب، اذ أنه لا فائدة مطلقا من تبذير ولو مبلغ بسيط من المال على طائرة العاب وكاميرا يتم اسقاطها فورا بنيران العدو.

ذهبوا الى قاعدة لسلاح المدفعية ونظر رجال الدفعية باستهانة الى هذه الاداة، وكمانوا قد عرفوا مسبقا بعملية الاطلاق المرتقبة وعندما مرت الطائرة فرق رؤوسهم على ارتفاع ٢٠٣٠م، اطلقوا النار عليها كالمجانين، ولم تصب طائرة الالعاب اية رصاصة اذ أن طول جناحيها بيلغ مترا وعشرين سنتمراً وظلت ترتفع الى العلى محدثة ازيزا مزعجا.

والان لم يبق أي شك في مقدرة الطائسرة \_ وجاءت الطلعة الاول لطائسرة الالمحاب في ذروة حرب الاستنزاف في واجهة الاسماعيلية، وعلى الجانب الاسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة، وضعت قاعدة اطلاق وجلس بها جندي من سلاح الجو قام بترجيه طائرة الالعاب بواسطة اللاسلكي، واستعان بمنظار مقياس ٢٠×٢٠ لتتبع عملية طيرانها وتوجيهها حسب الضرورة، عندما حلقت طائرة الالعاب فوق

المواقع المصرية غربي القناة، واستخدمت كاميرا التصوير، ولم يرد المصريون على ذاك.

لقد اثبارت صور المواقع المصرية التي حصلت عليها اللعبة الصغيرة الاعجباب في سلاح الجبو فقد كانت الصبور واضحة جدا، وتمت تجبرية طائرة اخرى على الجبهة الشرقية وامكن الحصول على صورة ممتازة.

وفي نهاية طلعتي التجربة قررت الاستخبارات العسكرية تشكيل طاقم ثابت مكون من ثلاثة الشخاص (احدهم هاوي طائرات العاب) من أجل تطوير هذا الاسلوب لجمع المعلومات، وكانت تلك بداية طريق دفعت بحد بضمع سنوات الاستخبارات العسكرية الى استبدال الكاميرا العادية بكاميرا تلفزيونية واستبدلت الطائرة البسطية، طائرة الالعاب بطائرات بدون طيار، وهي أحدث من الاولى عدة مرات.

ولكن الخطوة الاولى الجريئة بقيت محفوظة لشبتاى بريك، ففي ٩ تموز ١٩٧٨، كتب رئيس شعبة الاستخبارات انذاك العميد اهارون يريف رسالة شخصية الى الراشد بريل قال فيها: قبل عدة أيام طارت الطائرة الصغيرة لاول مرة، فوق الضفة الغربية لقناة السويس.

هكذا بدأت تتحقق الفكرة التي بادرت انت اليها، كما هو مفهوم فاننا جميعا مسرورون للبداية وآمل ان يكون الاستمرار بها مثمرا، اننا نحيي كل من ساهم وسيساهم في اعداد المشروع وتنفيذه.

وأصا انت فانك تستحق تحية خاصـة لهـذه المبادرة ولولا مبادرات جميح الرتب، لما قام الجيش الاسرائيلي اصلا...

#### السير المسرب

في عام ١٩٧٥ كشف السادات في خطاب علني أنه قبل أندلاع حرب اكتوبر بأسبوعين اجتمع في القاهرة مع ابو اياد (صلاح خلف) نائب ياسر عرفات، وفي هذا الاجتماع قال له السادات، أن مصر عازمة على شن الحرب، وأضاف أنه طلب من أبو أياد أن يعود الى بيروت وأن يرسل الى مصر، وحدة رمزية مكونة من ٣٠ مصاربا فلسنطينيا لكي يكون بالامكان القول أنه حتى الفلسطينيون اشتركوا في الحرب وهكذا ستزداد مطالبهم دعما وقوة.

عاد أبدو أياد الى بيروت وبعد مرور حوالي يومين نشر خبر في صحيفة النهار البسيروتية جاء فيه: أن الرئيس السادات كشف لزعيم فلسطيني (أن الحرب ستشن قريبا) وعلق السادات على ذلك بقوله لقد عشت أياما عصبية بعد نشر الخبر.

وكانت تلك الايام سوداء بالنسبة في، لأن نشر الخبر كان من شأنه ان يحبط هجوم الجيش المصري في حرب اكتوبر لو لاحظ اليهود ذلك قبل فوات الاوان.

وفي الحقيقة ان رجال وحدة «حيتسب» المسؤولة عن جمع المعلومات من المصادر المكشوفة قد لاحظوا فعلا هذا الخبر، وترجموه، ونقلوه فورا الى المسؤولين ولكن يبدو انه لم يكن بمقدور هذا الخبر أن يغير شيئًا من الصورة القائمة.

# العميد "الاحتياط" الياهو زعيرا/ رئيس الاستخبارات العسكرية بين ١٩٧٤/٧٢

ولد العميد «الاحتياط» الياهو زعيرا في حيفا عام ١٩٢٨ وهو خريج مدرسة هرئيلي، وفي عام ١٩٤٦ بدأ خدمت في البالماح وبعد ذلك في الهاغناه، وفي حرب عام ١٩٤٨ خدم كقائد حظيرة وفئة وسرية.

في نهاية الصرب عن قائدا لدورة قادة حظائر في القيادة الجنوبية، وفي القوت نفسه أكبل دراسته في الجامعة العبرية في القدس وحصل على شهادة خريج من كلية الاقتصاد والرياضيات عام ١٩٥١، وفي ذلك العام تخرج من دورة قادة سرايا في بورت بننج في الولايات المتحدة، وبعد عودته بعد حوالي نصف عام عين مدريا في دورة قادة كتائب، ومن ثم عين رئيسا لقسم التخطيط الاستراتيجي في شعبة الاركان.

وعنـدمـا عين موشيـه ديان رئيسا الاركان في اواخر عام ١٩٥٣ نقل الياهو زعيرا ليعمل رئيسـا لكتبه، وفي عام ١٩٥٦ كان قائدا لكتيبة في لواء جفعاتي، وبعد ذلك عين رئيسـا لشعبـة العمليـات في رئـاسـة الاركان، في عام ١٩٥٧ اكمل دورة اخرى في الولايات المتصدة في مدرسة القيادة والاركان في بورت لنورفات، في كنزاس، وبعد عوبت لاسرائيل بعد عام عين قائدا للواء نظامي في المظليين، ومن منصبه كقائد لواء الى رئاسة شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي، وفي عام 1974 عين مساعدا لرئيس شعبة الاستخبارات، وفي كانون ثان ١٩٦٠ خدم بربته عميد كملحق عسكري في السفارة الاسرائيلية في واشنطن، وفي تشرين اول 1974 عين رئيسا لشعبة الاستخبارات شفل هذا المنصب حتى نيسان عام 1974 هني اعقاب التقرير الاولي للجنة اغرانات تقرر انه لا يستطيع مواصلة عمله كرئيس لشعبة الاستخبارات وعرضت عليه مناصب عسكرية اخرى، ولكنه فضل الدراسة في الولايات المتحدة وفي نهاية عامين من الدراسة سرح من الجيش الاسرائيل.

#### حيتسب

ابناء جيليني يعملان جنبا الى جنب في «حيتسب» وهي وحدة الاستخبارات المختصة بجمع المعلومات من المصادر المكشوفة: مواطنون قدامى، معظمهم من مهاجري الدول العربية، ومدربون ومجربون في مجال الترجمة والرصد، وجيل جديد من الجنود الذين يرتـدون «البريهات» والذين تعلموا اللغة العربية في المدرسة والجامعة والمعهد العربي في سلاح الاستخبارات.

إن وحدة «حينسب» والتي طورت عن وحدة الترجمة والرصد (ش م °) التي شكلت عام ۱۹۴۸ تستخلص معلوماتها من مصادر كثيرة في العالم العربي: البراميج الاذاعية وتقارير وكالات الانباء والبرامج التلفزيونية، والصحف اليومية، والمجلات الاسبوعية والنشرات التي تصدر في المناسبات.

ان المساهمة الرئيسية لوحدة محيتسب، هي في مجال الاستخبارات السياسية، والمواضيع الرئيسية التي يتابعها رجال هذه الوحدة هي: التطورات الديلوماسية والسياسية في الدول العربية والتصريحات والخطابات التي يدلي بها الشخصيات والزعماء، والمؤتمرات والعلاقات بين الدول، والنزاع الاسرائيلي العربي، والنشاطات العربية ونشاطات الدول العظمى، وفي المجال الاقتصادي تقوم محيتسب، متابعة الشؤون المالية ومواضيع العمل والطاقة البشرية في العالم

العربي والتربية والرفاه الاجتماعي والمشاكل السكانية.

وفي المجال العسكري ايضا، تستطيع محيتسب، استخلاص معلومات هامة في المصادر المكشوفة المتوفرة لديها: القضايا الاستراتيجية والنظرية، وتقارير عن الجيـوش العـربيـة والمناورات العسكـرية التي يتم استعراضها في وسائل اعلام الدول العربية والاخبار التي تنشر عن شراء المعدات والاسلحة الجديدة.

وكذلك يعالج رجال «حيتسب» قضايا أخرى مثل:

ترجمة الوشائق التي تقع في ايدي الجيش الاسرائيلي واعداد تقارير عن وسائل الاعلام العربية ومن الساعدات الفنية لاصدار قواميس باللغة العربية لتستخدم من قبل وجدات السلاح وتقديم المساعدات والارشادات وخاصة في مجال تعليم اللغة العربية لاعداد كوادر جديدة ممن يعرفون اللغة العربية لسلاح الاستخدارات.

ان تاريخ الاستخبارات والمضابرات في العالم مليء بالامثلة عن المعلومات كبيرة القيمة التي يتم التوصل اليها فقط عن طريق المصادر الكشوفة، ان الدور الذي يقوم به رجال دحينسب، في النشاط الاستخباري قد مكنهم اكثر من مرة من الحصول على الارسمة من رؤساء المخابرات ومن الاجهزة التي تستخدم المعلومات الاستخبارية، ان محينسب، تزود اكثر من ١٨٪ من المواد الخام لدائرة الابحاث التي تقوم بصياغة الصورة الاستخبارية ولكن مخصصاتها المالية أقل بكثير من مخصصات وكالات جمع المعلومات الاخرى.

### مشاكل الاستخبارات

### بقلم: يهوشفاط هاركابي

ان كل انسان يحمل في صدره استخبارات صغيرة، اذ أنه من أجل حل المشاكل التي تعترضه فإنه بحاجة الى معلومات، وهو يبحث عن هذه المعلومات. إن الانسان يعالج المعلومات كما تعالجها المنظمات الاستخبارية، فهو يقوم بدراستها وتقييمها ومعرفة صدقها، ويحللها ويحاول ان يستخلص منها نتائج بالنسبة للاحداث في السنقبل.

وهكذا يشغل الفرد إحدى وظائف الاستخبارات أي: البحث عن المعلومات لحل المساكل التي تواجهه في الحاضر، ولكن الفرد كالاستخبارات يهتم بالقضايا والمساكل التي قد تبرز في المستقبل، ومن أجل حلها فإنه يخزن معلومات ليست مفيدة له في الوقت الحاضر، ولكنها قد تكون ذ<mark>ات قيمة</mark> كبرة في المستقبل.

وبما أن شخصية الفرد تنطوي على الوظائف الاستخبارة الرئيسية فإنه يسهل عليه أن يفهم كيف تعمل الاستخبارات، وعلى الرغم من ذلك فإن اتساع الاستخبارات وازدياد مجالات اهتماماتها وتعتيد الاجهزة تثير مشاكل لا توجد في الاستخبارات الفردية وحول هذا الموضوع سنبدى راينا في هذا المقال.

سأقتصر في حديثي على مشاكل ونوايا الاستخبارات الايجابية، أي على ذلك الجزء من مجموعة الاستخبارات المهتم بالعلومات وبتقييمها، ولن أتطرق هنا الى الاستخبارات السلبية أو التعرضية التي تهتم بمنع وصول المعلومات إلى عناصر الجنبية أي عن طريق أيجاد ترتيبات للحفاظ على المعلومات السرية، ومنعها من التصرب إلى الخدمات الاستخبارية الاجنبية، التي تسعى الى كشف اسرار الدولة،.

إن تاريخ العمل الاستخباري يعود الى عهود قديمة، فموسى أرسل جواسيس الى أرض كنعان لاحضار معلومات جغرافية وسكانية عن البلاد ومواطنيها ومعرفة مدى قدرتهم على الصحـود أمـام ابنـاء أسرائيـل، كمـا استخدم قادة الجيـوش الجواسيس للؤوـق على أوضـاع جيوش الخصم، وعلى قوتها، وانشتارها، ويقدر الامكان الوقوف على خطط الخصم، كما أرسل الملوك الجواسيس لكشف ما يدور في بلاط الملوك الاخـرين، وفي القـرن التـاسـع عشر تطور نظام الملحقية العسكرية كموضوع رئيسي للاستخبارات العسكرية فعلى سبيل المثال، كان الملحق العسكري الالماني في باريس، «فـون شفـار تسكـوفن» الذي اتصـل مع الضـابط الفنسي (استـرهـازي) الذي كان عميـلا المـانيـا والذي اتهم بخيانتـه درايفوس، الا ان عمليات التجسس والعمل الاستخباري بالذات كان بسيطا في هذه العهود وكان بنم بن الجاسوس ومستخدمه، ولكن مباشرة.

الاستخبارات الحديثة اتسمت بتنظيمها واتساعها الكبرين، وفي الحرب العالمية الاولى، لم تكن للولايات المتحدة على سبيل المثال مؤسسة استخبارات مركزية تقدم للرئيس تقارير استخبارية عن الجيوش وسياسات الدول الاجنبية، وقد اهتم بهذا الموضوع طاقم محدود من الاشخاص، وهذا الوضع لم يتحسن كثيرا عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فاننا لا نستطيع تصور هذا الوضم الذي كان غريبا ومستغربا.

إنه من الصعب أن ندرك بأن الاستخبارات كمؤسسة رسمية بكل ما تنطري عليه (الكلمة من معنى) هي وليدة هذا القرن.

لقد أصبحت المؤسسات الاستخبارية اليوم منظمات معقدة جدا، فقد ذكرت المصوعة الاستخبارية الامريكية الموسوعة الستخبارية الامريكية تضم (١٠٠) الف شخص وخصص مبلغ (١) مليارات دولار للاغراض الاستخبارية، ان حجم المنظمات الاستخبارية يخلق مشاكل صعبة في مجال التنظيم وتوزيع المهام، والتنسيق والاشراف، وهذه المشاكل تبدو اكثر صعوبة خاصة في مجال تنظيم المعلومات، فيجب تقرير معالجة كل معلومة من بين الالاف وربما مئات الالاف من المعلومات التي تصل يوميا للاستخبارات الكبرة في العالم.

إن هذه المشكلة تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب ضرورة المحافظة على السرية وهذه المهمة تققد مهمة ادارة الانبياء، أن السرية التي تجري بها العمليات الاستخبارية وعالقات الاستخبارات مع العملاء تنطلب اشرافا شديدا حتى لا تنبت في ظل هذه السرية اعشاب برية من عدم الكفاءة والاهمال من جهة، واتجاهات استخبارية عاطفية تسمع بتقييم حدود المسموح به واللامسموح به أمام الابتزار، من جهة آخرى.

## فما هي الصعوبة الرئيسة في الاستخبارات؟

لقد ضرب الفيلسوف الدنمركي المشهور النقيب كيركجور مثلا كبيرا ما زال حيا حتى البيم عندما قال: ننظر الى الامام ونفكر بالماضي، ان الانسان لا يستطيع فهم المستقبل لانه يفهم فقط الماضي، ومع هذا فين الاستغبارات تمثل جهدا لقلب المعنى الذي ينطري عليه هذا المثل، أي ان نفهم المستقبل الذي لم يأت بعد، وهنا تكمن الصعوبة فالاستخبارات هي جهد موجه لفهم وادارك المستقبل قبل ان يصبح ماضيا او لكتابة تاريخ المستقبل قبل ان يصبح المستقبل حدثا تاريخيا.

#### الاهتمام الاكاديمي بالاستخبارات

ان الاهتمام الاكاديمي يريد فقط ضم واحتواء النشاطات الانسانية ففي الجامعات توجد رغبة في التصول الى قمر اصطناعي يضم ويحتوي، بل ويمثل جميم الانشطة البشرية.

وهـذا الاتجـاه كان يجب أن يدفـع النشـاطات الاكاديمية نحو التعامل مع البحث الاستخباري ونشاطاته. ولكن السرية التي تغطي الاستخبارات حالت دون ذلك.

إن المفهــوم الاستخبــاري المكشــوف الذي يتحـدث عن شؤون ومشــاكــل الاستخبارات نشأ في الولايات المتحدة وما زال امريكيا في غالبيته.

فالحرب العالمية الثانية كشفت عن ضعف الاستعداد الامريكي من الناحية الاستخبارية، وكانت المفاجأة التي حدثت في خليج برل كبيرة جدا، لقد كانت الاستخبارات الامريكية آنذاك تعمل في اطار مؤسسات صغيرة نفقو الى التنسيق فيما بينها، وكان الحل المناسب لهذه المشكلة هو اقامة مؤسسة استخبارية فيما بيزية، وهكذا برزت فكرة «الشمول» كمفتاح للنجاح، وقد برز هذا الاتجاب بالصيغة التي اشتهرت فينا بعد ياسم «الاستخبارات الاستراتيجية، وضمن هذه المسيغة وهذا الاسلوب اقبت ال بسي، أي، أيه، كوكالة استخبارات مركزية.

ولكن عملينة الشمول» لم تصل ودن وقوع اخطاء وانتكاسات استخبارية حتى بعد حادثة خليب برل، فقد كتبت مقالات كثيرة اهتمت بالإبحاث والاخطاء الاستخبارية مثل مؤلفات ووليستانر، وكانور، واسرمان، وريل.

وكذلك المفاجأة التي حدثت في حرب يوم الغفران ادت الى مُوجة أخرى من الابحاث حول موضوع المفاحأة.

ان كثرة الإخطاء في التقديرات الاستخبارة زادت من تعقيد الموضوع وبسبب الاخطاء التي ارتكبتها اجهزة الاستخبارات في العالم والردود العنيفة على هذه الاخطاء أصبحت اجهزة الاستخبارات تتسم بالخوف والجبن، فمن جهة يبحث العاملون في الاستخبارات عن طرق علمية لزيادة فعالية التقييم الاستخباري واعطائها صفة الشمول، فعلى اثر ازدياد عدد المقيمن تتلاشى الاخطاء الفردية اذ سيزداد احتمال وجود وزن مضاد للتقييم الخاطىء، وهو تقييم صحيح ولهذا طرا اتجاه للعمل بصورة غير رسمية وخاصة في مجال تقديم المعلومات «للزبائن» الذين هم اولا وقبل كل شيء زعماء الدول.

## الاستخبارات « وزبائنها »

ان الوصف السائد في الاتجاه الرسمي هو ان الاستخبارات تقدم «ذبائنها» اي الزعماء، الانباء ويقومون ببلورة سياستهم اعتمادا على هذه المعلومات.

والحقيقة ان العلاقات اكثر تعقيدا وتعرجا.

هامة، لنقض ما ورد في وسائل الاعلام.

ففي الماضي كانت الاستخبارات المصدر الوحيد تقريبا للمعلومات وتقييمها واما اليوم فيجب عليها ان تنافس وسائل الاعلام الجماهيرية.

فرؤساء الدول يبدأون يومهم بمطالعة الصحف، التي تغلغات في مجالات حياتية كثيرة. داخل «الدولة» وعلى الصعيد الدولي، كما أن ميزة الاوساط الرسمية لامتلاك المعلومات حول ما يجرى بالدول الاجنبية لم يعد قائما.

ومن المعتقد بأن الصحف تؤشر احيانا على الزعماء اكثر من التقارير الاستخبارية ففي الصحف ترد تحليالات بأقسلام رجال ضالعين يصعب على الاستخبارات أن تجدهم بين صفوفها، وفي الحقيقة أن الاستخبارات تتميز عن وسائل الاعلام بالمعلومات السرية التي تمتلكها، ولكن هذه المعلومات ليست دائما

ان التعاون بين الاستخبارات والزبائن محفوف بالمساعب، فالاستخبارات تتخيل بأنه لا يوجد من يهتم بالعلومات التي تقدمها، واما الزبائن فيرون انه لا توجد لدى الاستخبارات اجوبة على كل شيء باستثناء القضايا العاجلة والمشاكل الاهد.

إننا لا نستغرب ذلك، لانه بالنسبة للسؤال القائل: كيف سيرد الخصم مثلا على اجراء سياسي لم يتم بعد، الجواب لا يوجد يقين ولكن يوجد تقييم وتقدير فقط في انحاء معينة من العالم هبطت اهمية الاستخبارات، فهناك دول اصبحت لا تأخذ بعين الاعتبار انها ستكون الهدف الاول للهجوم، وهي تعتمد في دفاعاتها على حليف او على كونها دول تابعة لحليفة كبرى.

وتستحليح هذه الدول الاعتماد على الجهد الاستخباري الذي تقوم به هذه الدول الحليفة.

ان هذا الامر ينطبق في معظمه على دول حلف شمال الاطلسي، وخاصة الدول، الصغيرة فيها، أما في بقية انحاء العالم التي لم تتوصل بعد الى الراحة والاستقرار فإن الاستخبارات ستظل خط الدفاع الاول.

# العميـد « الاحتياط » شلومو غازيت رئيس الاستخبارات من عام ١٩٧٤ وحتى ١٩٧٩

ولد العميد الاحتياط شلومو غازيت في تركيا عام ١٩٢٦ وهاجر الى اسرائيل وهـ في السادسة من عمره، وانهى دراسته الاعدادية في تل ابيب، في عام ١٩٤٤ التحق «بالبالماخ» وخدم فيها حتى حرب عام ١٩٤٨ حيث قاتل في السرة التي حاربت في منطقة القدس، انهى خدمته في حرب ١٩٤٨، بوظيفة قائد سرية في لواء «هـرئيـل، وبـعن عامي ١٩٤٩ - ١٩٥١ خدم في هيئة تحرير مجلة ،معرخوت» وفي عام ١٩٥١ اجتاز دورة لقيادة الكتائب.

بعــد ذلك بعــام عين في منـصب رئيس مكتب نائب رئيس الاركــان ورئيس شعبــة الاركــان خلال عهد العميد مردخاي مكليف وموشيه دايان، وبعد ذلك عين رئيسا لمكتب رئيس الاركان موشيه دايان.

في عام ١٩٥٠ خدم كنائب لقائد كتيبة في لواء جفعاتي، وبعد ذلك بعام درس في مدرسة الاركان الفرنسية، وخلال حرب سيناء عمل كضابط ارتباط مع وفد الجيش الفرنسي، وفي عام ١٩٥٧ عين مساعدا للملحق العسكري الاسرائيلي في فرنسا.

في عامي ١٩٥٨ \_ ١٩٥٩ عين مدربا في مدرسة القيادة والاركان في الجيش الاسرائيلي وبعد عام ١٩٥٩ عاد الى رئاسة الاركان لمدة عامين وخدم كرئيس لقسم التخطيط الاستراتيجي وفي عامي ١٩٦١ / ١٩٦٢ درس في كليات العلوم السياسية والاجتماعية التابعة للجامعة العبرية، في تل أبيب، وواصل خلال دراسته عمله في رئاسة الاركان، وبعد ذلك عين نائبا لقائد لواء جولاني.

وفي عامي ١٩٦١ / ١٩٦٢ ايضــا كان عضوا في الطاقم الذي شكل لاقامة كلية الامن القومي في القدس وخدم فيها كمدرب.

وفي عام ١٩٦٤ عن رئيسـا لدائـرة الابحاث في شعبة الاستخبارات، وشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٦٧، وخــلال حرب حزيران، وبعد ذلك عن رئيسا لدائرة الحكم العسكري في رئاسة الاركان ومنسقا للعمليات في المناطق في وزارة الدفاع.

في كانون ثان ١٩٧٢ رضع الى رتبة عميد وفي نيسان ١٩٧٤ عين رئيسا لشعبة الاستخبارات في رئاسة الاركان العامة، وشغل هذا المنصب حتى شباط عام ١٩٧٩، وفي مطلع عام ١٩٨١ سرح من الجيش الاسرائيلي بعد أن أمضى فترة دراسته في جامعة هارفاد الامريكية، وعين رئيسا لجامعة بن غوريون في النقب.

# العميـد الثانـي دوف تمـاري قائد سلاح الاستخبارات من عام ١٩٧٦ وحتى ١٩٧٧

ولد العميد الثاني دوف تصاري في كيبوتس عين حرود عام ١٩٣٦، وانهى دراسته الثانوية في الكيبوتس والتحق بالجيش الاسرائيلي عام ١٩٥٤، وخلال ١٥ سنة أي حتى عام ١٩٥٤ مذم في سلاح المظليبين، وفي هذا الاطار اشترك في معظم العمليات الانتقامية التي سبقت حرب سيناء، وتسلق سلم الرتب في سلاح المظلين الى أن وصل الى قائد كتيبة في حرب الايام السنة.

واشتهــر اسم دوف تمـاري بسبب العمـل البـطولي الذي قام به في عمليـة قلقيلية عام ١٩٥٦، عندما كان برتبة ملازم ثان.

بعـد أن انهى وظيفتـه كقـائـد كتيبـة في المـظلين خرج تماري للدراسة في الولايات المتحدة حيث انهى دراسته هناك في كلية القيادة والاركان.

وعندما عاد عين نائبا لقائد لواء مظليين.

وبعد أن اجتاز دورة دورع عين قائدا للواء دورع في سيناء، وبعد ذلك بعامين عين نائبا لقائد القوات المدرعة في سيناء، وقبل حرب يوم الغفران بوقت قليل عين نائباً لقائد سلاح الدروع، وفي الحرب نفسها كان نائباً لقائد مجموعة الدروع التي قادها العميد ابراهام ادان.

بعد الحرب تسلم قيادة مجموعة مدرعة في سيناء، كما شغل منصبا كبيرا في سلاح الاستخبارات، وفي تشرين ثان ١٩٧٦ عين قائدا لسلاح الاستخبارات.

وفي عام ١٩٧٧ عين تماري قائدا لكلية القيادة والاركان في الجيش الاسرائيلي.

ودوف تمارى متزوج وأب لولدين وبنت.

# العميـد يهوشــع ساغـي رئيس شعبة الاستخبارات منذ عام ١٩٧٩ ــ ١٩٨٣

ولد العميد يهوشـع ساغي في القدس عام ١٩٣٣، وفي عام ١٩٥١ التحق بالجيش الاسرائيـلي وضـدم في سلاح الاستخبارات، وضـلال خدمتـه العسكـريـة اكتسب خبرة في الاستخبارات المقاتلة على المستويات القيادية المختلفة.

وبعد ان اجتاز دورة ضباط عام ١٩٥٢ خدم كضابط استخبارات في الجنوب وفي عام ١٩٥٦، خلال حرب سيناء، خدم في وحدة الاستطلاع في القيادة الحنوبة.

في عام ۱۹۵۷ انتقل للخدمة في سلاح الدروع، وعين مساعدا لضابط استخبارات الدروع، وفي عام ۱۹۹۰ عين مساعدا لضابط استخبارات القيادة، وبعد ان شغل هذا المنصب مدة اربع سنوات، اشترك عام ۱۹۹۵ في دورة القيادة والاركان الاسرائيلية.

وفي عام ١٩٦٧ عين قائدا لدورة ضباط استخبارات، وفي عام ١٩٦٧ عين ضابطا لاستخبارات القيادة الجنوبية.

شغـل هذا المنصب خلال حرب الايـام الستـة وحرب الاستنزاف، وفي عام ١٩٧١ عمـل كمـدرب في مدرسـة القيادة والاركان الاسرائيلية وبعد ذلك بعام عين قائدا لمدرسة الاستخبارات. وخالال حرب يوم الغفاران عمال كضابط استخبارات في مجموعة العميد الاحتباط ارئيل شارون.

وفي عام ١٩٧٨ عين نائبا لرئيس شعبة الاستخبارات، وفي شباط ١٩٧٩ رفع الى رتبة عميد وتسلم منصب رئاسة شعبة الاستخبارات في الاركان العامة.

## الرقابسة العسكريسة

ان اصطلاح الاستخبارات التعرضية يشمل على أمن الميدان وعلى الرقابة العسكريـة والتي تعمل كهيئة في اطار سلاح الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي واكنها تتمتم بالاستقلال التام.

ان مهمة الرقابة العسكرية هي منع نشر المقالات والاخبار التي قد تضر بأمن «الدولة» عن طريق وسائل الاعلام، والصحف اليومية، والمجلات الاسبوعية والمجلات الشهرية والكتب وجميع المنشورات التي تصدر في اسرائيل باللغة العبرية او باللغات الاجنبية.

وبما أن الكنيست الاسرائيلي لم يسن مطلقا تشريعا خاصا بالرقابة العسكرية فان الرقابة العسكرية تستمد صلاحياتها من قرانين الطوارى، لعام ١٩٤٥، ومن الاوامر التي صدرت في اطار القانون المعدل لقانون العقوبات وامن «الدولة عام ١٩٥٧.

ان صلاحيات المراقب الواردة في قوانين الطوارى، لعام ١٩٤٥ (اعتباراً من البند ٤٨ وحتى ١٩٤١) (اعتباراً من البند ٤٨ وحتى ١٩٤١) قد قلصت مع مرور الزمن وحددت في مجموعة اتفاقات وقعت في اعوام ١٩٤١، ١٩٩١، ١٩٦٦، بعد مغاوضات جرت بين رئاسة اركان الجيش الاسرائيلي ولجنة محرري الصحف اليومية، ونصت هذه الاتفاقات على ان يقتصر عصل الرقابة العسكرية على المواضيع العسكرية والامنية قفظ، وان لا تتعرض للمواضيع السياسية أو الخاصة بسلامة الجمهور، والنظام العام.

ومع هذا فقد تعززت مكانة الرقابة العسكرية بعد حرب يوم الغفران عندما رفع المراقب الرئيسي انذاك العقيد افنير براون الى رتبة عميد ثان.

#### أمسن المسدان...

ادت حرب يوم الغفران الى تحسين مستوى الاستخبارات العربية، فالحرب مكنت أجهـرة الاستخبارات والمخابرات في الدول العربية من جمع معلومات كافية عن الجيش الاسرائيــلي، وعن قوته وطرق عمله، كما اشترت الدول العربية معدات تكنولوجية حديثة لزيادة قدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية حول ما يجري في الجيش الاسرائيلي.

وفي هذه الظروف ارتىفعت اهمية دائسرة امن الميدان في الاستخبارات الاسرائيلية، ومهمتها الرئيسية هي افشال جهود جمع المعلومات التي يقوم بها العدو، وهذه المهمة تشمل، أمن الاتصالات وحماية الوثائق، والانباء والمنشآت.

وهـذه الدائرة التي يتـراسها ضابط برتبـة عقيد، تتبـع مباشرة لرئيس الاستخبارات وتتولى مسؤولية التوجيه المهني لوحدات امن الميدان في الجيش الاسرائيل.

ان دائرة أمن الميدان في الاستخبارات الاسرائيلية مسؤولة بحكم وظيفتها عن منع التجسس داخل الجيش الاسرائيلي، ولهذا الغرض فإنها تتعاون مع بقية عناصر المجموعة الاستخبارية في اسرائيل، ففي السنوات الماضية حدثت حالات قليلة من تسريب معلومات امنية نتيجة للتجسس أو الخيانة.

ويقول رئيس دائرة امن الميدان إن اكبر ضرر امني ينتج عن منشورات علنية أو عن عدم المحافظة على انظمة وقوانين أمن الاتصالات.

وفي اطر استضلاص العبر من حرب الايام الستة وحرب يوم الغفران وقفت 
دائـرة أمـن المـيـدان عن كثب على الحجم الكبــبر للمطوعـات التي جمعتهــا 
الاستخبـارات العــرية عن الجيش الاسرائيي، وعن جهاز الامن الاسرائيي بشكل 
عام نتــيــة لتجميــع معلومــات صدرت في اسرائيــل عن طريق الصحف والكتب 
والبوءات الصحرر، ومتابعة الاتصالات الالكترونية في اسرائيل، وكانت النتيجة التي 
استخصلت تنص على ضرورة زيــادة جهـود الوقــايـة من قبـل دائرة أمن الميدان 
وقــوطيد التعاون بينهــا ربــن الرقابة العسكرية وهـي الجهاز الوحيد في «الدولة» 
المخول بالصادقة أو رفض نشر معلومات أمنية.

## العميد الثاني حاييـم بنياميـني قائد سلاح الاستخبارات من ١٩٧٧ وحتى ١٩٧٩

ولد العميد الثاني حاييم بنياميني في رمات جان عام ١٩٣٨، وبدا حياته في الجيش الاسرائيلي عام ١٩٣٧، عند ما انضم الى لواء مظليين وفي حرب الايام السبة كان نائبا لقائد كتيبة مظليين وحارب في منطقة رفح، وخلال فترة حرب الاستنزاف كان قائد الكتيبة، وقاد الغارات داخل الاراضي اللبنانية.

عين بنياميني رئيسـا لشعبة العمليات في رئاسة الاركان وكان احد اعضاء الطاقم الذي خطط للغارة على بيروت في شباط ١٩٧٣.

قبل حرب يوم الغفران بوقت قليل رفع الى رتبة عقيد، وعين قائدا لمدرسة الضباط في الجيش الاسرائيلي، وفي فترة الحرب كان قائدا للواء حارب في الجبهة الجنوبية.

بعد معارك الاستنزاف في الشمال عين قائدا للواء جولاني، وبعد ذلك شغل منصباً في شعبة الاستخبارات.

في آب ١٩٧٧ عين قائدا لشعبة الاستخبارات وبعد أن شغل هذا المنصب مدة عامين ارسلل للدراسة في الولايات المتحدة، وبعد سنة دراسية عاد لاشغال منصب كبير في الجيش الاسرائيل.

حاييم بنياميني متزوج واب لثلاثة اولاد وبنت.

### العميد الثاني تسفي شيلـر قائد سلاح الاستخبارات من عام ١٩٧٩

ولد العميد الثاني تسفى شيلر في رومانيا عام ١٩٢٧.

وهـاجـر الى اسرائيل عام ١٩٤٩، فدرس في حيفا وتثقف في كيبوتس حماديا في عام ١٩٥٥ التحق بالجيش الاسرائيــلي وخـدم في لواء جولاني، وبعـد انهـائــه بتفــوق دورة ضبـاط مشــاه، تطوع للخـدمة ـ الدائمة، وشغل عدة وظائف قيادية واركانية منها منصب ضابط الاستخبارات في لواء مظلى.

بين عامي ١٩٦٨/١٩٦٤ كان نائباً لضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية، في عام ١٩٦٩ تخرج من كلية القيادة والاركان الاسرائيلية وعين ضابطا لاستخبارات قيادة القوات المدرعة في سيناء، وفي هذا المنصب خدم في فترة حرب الاستنزاف في جدية قناة السويس.

في مطلع عام ١٩٧٤ عين ضابطا لاستخبارات القيادة الجنوبية وخدم مع قائدي القيادة ابراهام ادان ويكتوئيل ادام، ومن خلال هذا المنصب اختر كاحد اعضاء الوفد الاسرائيلي لمؤتمر جنيف، الذي بحث اتفاقية الفصل الثانية بين مصر واسرائيل في سيناء.

بين عامي 14۷۸/۱۹۷۱ شغل منا<mark>صب</mark> اركانية في سلاح الاستخبارات وفي نهاية عام ۱۹۷۸ سرح من الخدمة الدائمة، وعين مديرا لمصنع في شركة ،كور» وشغيل هذا المنصب حتى اعادة تجنيده للخدمة الدائمة وتعيينه قائدا للاستخبارات العسكرية في المول ۱۹۷۹،

تسفى شيلر متزوج وأب لولد وبنت.

## العميد ايهودا براك

رئيس شعبة الاستخبارات ١٩٨٣/٤/٢٠ ـ ١٩٨٦/١/١٩.

مواليد ١٩٤١ \_ متزوج واب لثلاث بنات.

ولد في كيبوتس مشمار هشارون في غور حافر.

انهى دراسة الرياضيات والفيزياء من الجامعة العبربة.

تدرج في المناصب العسكرية من قائد سرية فكتيبه فلواء فقائد فرقة احتياط فقائد فرقة نظامية، اضافه الى خدمته فى قسم العمليات التابع للقبادة العامة.

ف حرب ١٩٧٢ شغل منصب قائد كتيبة مدرعات في الجنهة الجنوبية.

كلف عام ١٩٧٢ بقيادة عملية اقتصام طائرة «سابينا» في مطار اللد، كما اشرف على عملية بيروت عام ١٩٧٣.

عين عام ١٩٨٢ رئيساً لقسم التخطيط في الاركان العامة.

عين في ١٩٨٣/٤/٢٠ رئيسـا لشعبـة الاستخبـارات خلفاً ليهوشع ساغي، وانهى خدمتـه كرئيس لهـذه الشعبة يوم ١٩٨٦/١/١٩ حيث عين قائدا للمنطقة الوسطى خلفاً لامنون شاحل.

في أيار \_ ١٩٨٧ عين نائبا لرئيس الاركان ورئيسا لغرفة العمليات.

### العميد امنون شاحال

## رئيس شعبة الاستخبارات منذ ١٩٨٦/٢/٣

- \_ في ١٩٨٣/١٠/٢٠ عين قائدا للمنطقة الوسطى خلفا للعميد اوري اور.
  - \_ انهى خدمته كقائد للمنطقة الوسطى يوم ١٩٨٦/١/١٩٨٦.
  - \_ عين يوم ١٩٨٦/١/١٩٨ رئيسا لجهاز الاستخبارات خلفا ليهودا براك.

### مصطلحات استخبارية

«شعبة الاستخبارات»

احـدى شعب رئـاسـة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي، وهي مسؤولة عن النشاطات الاستخباري عن المستخباري عن النشاطات الاستخباري على المستخباري والسيـاسي ونشـاطات الاستخبارات التعرضية والمراقبة العسكرية لوسائل الاعلام.

هي مرحلة التأكد من صحة المعلومات الخام التي ترد من وكالات معينة عن طريق الدراسـة، والقـارنـة مع معلومـات ترد من وكـالات تجسس أخــرى، وهــذه العملية تتم في دائرة الابحاث.

«الجمع»

وهي عمليـة الحصـول على المعلومـات الضروريـة للاستخبـارات عن طريق التجسس والرصد والاستطلاع والمراقبة، وغمر ذلك.

«وكالات الجمع»

تختلف مصادر جماع المطومات عن بعضها البعض من حيث الشكل والاسلوب، أو من حيث الاجهازة التي تستخدم في مجال جماع المطومات، مثل: الجمع عن طريق العملاء والجمع عن طريق الرصد والجمع عن مصادر مكشوفة وهكذا.

«سفن التجسس»

سفن مزودة بأجهـزة الكتـرونيـة خاصـة لالتقـاط الاتصــالات اللاسلكيـة والالكترونية وتستخدم أحيانا في الحرب الالكترونية.

«أمن الاتصالات»

وهي الاجراءات لمنع تسرب المعلومات ذات الاهمية العسكرية التي تنقل عبر اجهزة الاتصال الى اشخاص ليسوا مخولين باستلامها.

### «أمن الميدان»

هيئـة في سلاح الاستخبـارات هدفهـا منـع تسرب المعلومـات العسكـريـة والسياسية وغيرها الى عناصر ليست مخولة باستلامها، ومن أجل تحقيق ذلك تتخذ هيئة أمن الميدان أجراءات ونشاطات مختلفة لحماية المعلومات واخفائها.

## «التقرير الاستخباري الدوري»

هو التقرير الذي يتم بصوجبه تزويد معطيات استخبارية رسمية حسب مواعيد تحدد، سلفا، والتقرير الاستخباري الذي يوزع مرة في اليوم يسمى «تقرير استخباري يومي».

#### «الرصىد»

هو رصد اتصالات العدو اللاسلكية وغيرها، بهدف جمع المعلومات وكل خدمة استخبارات في العالم تسعى الى استخدام اكبر جهد من الرصد للاتصالات العسكرية والسياسية ولانواع الاتصالات الاخرى التي يستخدمها العدو، ويعتبر الرصد احد المصادر الهامة لجمع المعلومات، بالنسبة للعنصر الراصد لان المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق الرصد تعتبر صادقة تماما.

لقد اقتصر الرصد في الماضي بشكل خاص على الاتصالات اللاسلكية ومحاولات الارتباط بخطوط الهاتف والتلغراف العليا، ولكن بعد التطور الذي حدث على موضوع الاتصالات طرات تطورات في اساليب الرصد، واصبحت حديثة جدا، كما أن حل «الشيفرات» التي يستخدمها العدو أصبح في العالم تحديا هاما، وزادت اجهزة الاستخبارات من اعتمادها على اجهزة حديثة لهذا الغرض.

واليـوم فإن وجـود (خط نظر) ارضي بين نقطة الارسال ونقطة الرصد لم يعد شرطا حتميـا لرصد اتصالات العدو، فقد تزايد استخدام طائرات الرصد والاقمار الصنـاعيـة في العالم، والتي زودت بأجهزة رصد حساسة جدا تزيد من حجم افق الحقل الالكتروني.

### «التقييم الاستخباري»

هي عملية تفكير واستخلاص المغزى من المعلومات والمعطيات التي تصل الى الاستخبارات والتي يتم على ضوئها رصد التطورات حول طرق عمل نشاطات العدو المحتملة في الوضع المقصود، ان طابع التقييم الاستخباري وحجمه يعتمدان

على الطاقـم الذي يصنـع هذا التقييم، ويتسـع هذا التقييم كلمـا زادت درجـة المسؤول عن وضعه.

«الإنذار المعكر»

هو الانذار باقتراب الخطر مثل الانذار بوجود هجوم معاد. «لجنة رؤساء الخدمات»

هذه اللجنة تضم رؤساء المجموعة الاستخبارية الاسرائيلية وهي: رئيس «الموساد» للاستخبارات والوظائف الخاصة، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس الامن العام والمفتش العام للشرطة والمدير العام لوزارة الخارجية.

ويتـراس هذه اللجنة بصـورة دائمة رئيس الموساد ومهمة هذه اللجنة هي التنسيق بين نشــاطات جميع الهيئات المختلفة للاستخبارات ومنع ازدواجية العمل ووضع الافضليات في عملها. «سلاح الاستخبارات»

هو الهيئة المسؤولة عن نشاطات وحدات الاستخبارات وجهاز استخبارات الميدان بما في ذلك وضمع خطط وبرامج التدريب وتطوير الطاقة البشرية وتطوير الوسائل الضرورية لتشغيل هذه الطاقة.

«لجنة يدين ـ شيف»

هي لجنة مكونة من عضـوين وهما رئيس الاركان السابق يجائيل يدين وسكرتـــر الحكومة زئيف شيف، التي عينها رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون لوضــع وظائف وطرق عمـل جميـع عنـاصر المجموعة الاستخبارية، وقدمت اللجنة توصياتها في ١٣ تموز ١٩٦٣.

#### «قمر تجسس»

هو قمر صناعي مزود بكاميرات تصوير وبأجهزة تنصت هدفها كشف وتصوير كل ما هو هام للاغراض الاستخبارية، ويعتبر القمر الصناعي جاسوسا يعمل في (الاعالي).

«الاستخبارات»

هي الحصلية النهائية التي يتم التوصل اليها بواسطة جمع المعلومات عن الدول والاعداء، الفعليين او المحتملين، وعن مناطق القتال الفعلية أو المحتملة وتصنيف هذه المعلومات وتحليلها وتقديرها.

«الاستخبارات التعرضية»

هي النشاطات التي تجري داخل الاستخبارات وهدفها احباط النشاطات الاستخبارية المعادية وحماية المعلومات من الجبواسيس وحماية المنشآت والاشخاص من اعمال التخريب والاغتيال.

«الاستخبارات المقاتلة»

هي جزء من جهاز الاستخبارات العسكرية ومهمته جمع وتصنيع ونشر المعلومات الاستخبارية في الوحدات والمجموعات الميدانية، ويتراس كل وحدة استخبارية ميدانية سواء في القيادة او في المجموعة او اللواء ضابط استخبارات. «المحث،

هي عمليـة تصنيف المعلومـات، وهي الهيئـة التي تقـوم بدراسـة جميـم المعلومات التي ترد الى الاستخبارات وتستخلص النتائج منها وتعد رايا استخباريا على ضوئها.

"ميلط" هي طائرة بدون طيار وتستخدم بواسطة جهاز توجيه ارضي لاغراض

. «خارطة استخدارات عامة» «خارطة استخدارات عامة»

هي خارطة تبين قوة وتوزيعات قوات العدو في الواجهة.

«المصدر»

هو العنصر الرئيسي لجمع المعلومات، وهو العنصر الذي يتم الحصول على المعلومات منه مثل صحيفة يومية او عميل معين، او قنال، او شبكة اتصالات معنة.

«العميال»

هو شخص يستضدم من قبـل وكـالات جمـع المعلومـات التـابعـة لجهـاز الاستخبارات من أجل الحصـول على معلومات او تنفيذ مهمة سرية أخرى.

«استطلاع جوي»

هي الدوريـة التي تتم بواسـطة طائـرة لجمـع المعلومـات عن طريق النـظر، بواسطة التصوير او الرادار.

#### «اجمالي الاستخبارات»

هي وثيقة تجمع فيها جميع المعلومات المعروفة عن واجهة العمل وعن العدو، والمعطيات ترد تحت بنود مثل، الارض، العدو، النشاط، الوقت، المنطقة وهكذا... «الاشعارات»

هي الظاهـرة او الظواهــر التـي تطرأ على جهــاز العــدو والتي تشـــــر الى تحركات، او استعدادات محددة للحرب، او لهجوم قريب.

«عمل الاستخبارات»

هي عملية انتاج التقارير الاستخبارية وتوزيعها على المسؤولين، وهذه العملية تتم بواسـطة ۲ طرق وهي: جمـع المعلومـات، وبلورة المعلومات (البحث) ونشر المعلومات.

# «تصنيع المعلومات»

هي مرحلة من مراحـل عمـل الاستخبـارات تشمـل تسجيل وفحص تحليل وتقدير الأنباء وتحويلها الى معلومات استخبارية.

«ضابط الاستخبارات»

هو ضابط القيادة المهني المسؤول في القيادة عن الشؤون الاستخبارية ومستشار ومساعد قائد الوحدة في مجال الاستخبارات وقائد وحدة الاستخبارات التابعة للقيادة.

«الصور الجوية»

تصوير الارض من الجو، والصور الجوية من شانها ان توفر معلومات هامة عن جهاز العدو.

# 💵 الكتب الصادرة عن دار الجليل

١ \_ عمود النار، الاسطورة التي قامت عليها ٦ \_ الحرب الفلسطينية \_ الاسرائيلية في لبنان (١) استرائيل شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو ترجمة غازى السعدى (صدر بالتعاون بدر عبدالحق وغازى السعدى مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٧ \_ الحرب الفلسطينية \_ الاسرائيلية في لينان (٢) ٢ ـ الاستبط ـ ال التطبيق العمل مايكل جانسن للصبهبونية ترحمة محمود برهوم المهندس الزراعي عبدالرحمن ابو عرفه ٨ \_ الحرب الفلسطينية \_ الاسرائيلية في لبنان (٣) طبعة حديدة • مريدة ومنقحة • وثيقة جرم وادانة غازى السعدى ٣ \_ حرب الجليل، الصرب الفلسطينية \_ الاسرائيلية، تموز ١٩٨١ ٩ \_ الحرب الفلسطينية \_ الاسرائيلية في لبنان (٤) بدر عبدالحق وغازى السعدى (صدر بالتعاون مع المؤسسة العربية للداسات والنشر اهداف ... لم تتحقَّة. غازى السعدى ٤ \_ الكتاب السنوى ١٩٨١ توثيق لاسرز المعلوسات والاحداث في ١٠ - الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان (٥) فلسطن الممثلة معتقل انصار \_ وصراع الارادات هيئة الرصد والتجرير: سليم الجنيدى غازى السعدى، نواف الزرو، غسان ١١ ـ الحرب الفلسطينية \_ الإسرائيلية في لينان (٦) (صدر بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسيات والنشر) الحرب المضللة زئيف شيف وانهود يعارى ٥ \_ الكتاب السنوى ١٩٨٢ ترجمة: غازى السعدى توثيق لابسرز المعلومات والأحسداث في فلسطن المحتلة ١٢\_ الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان (٧) هيئة الرصد والتحرير: فظائم الحرب اللبنانية غازى السعدى، نواف الزرو، غسان

كمال

ترجمة: زكى درويش

۱۵\_ رسائل من قلب الحصار من ابو عمار الى الجميع

۱۱ یومیات من سجون الاحتلال (۱)
 زنزانة رقم (۷)
 فاصل یونس

المثلث الإسراني: العسلاقات السرية
 الاسرائيلية الامريكية الإيرانية في عهد الشاه
 الصحفي شموئيل سيجف
 ترجمة: غازي السعدي

٨١ ـ هل پرجد حل للقضية الفلسطينية؟
 مواقف اسرائيلية
 ألوف هار ابن
 ترجمة: غازى السعدى

۱۹ عملیة الدبویا کما یرویها منفذوها
 المحامی درویش ناصر

٢٠ مراكز القوى في اسرائيل ١٩٦٢ ـ ١٩٨٣
 ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل
 للدكتور نظام بركات

٢١\_ مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية
 ١٩٨٢\_١٩٤٧

منبر الهور وطارق الموسي

خوش المونيم
 الوجه الحقيقي للصهيونية
 داني روبنشتاين
 ترجمة: غازي السعدي

٢٣ عش العصفور
 قصة للاطفال
 منبر الهور

٢٤ رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات
 تأليف: د. احمد صبحى الدجاني

٢٥ دامية في المسجد الاقصى المبارك
 الدكتور احمد العلمي
 ٢٦ حق الشعب العربى الفلسطيني في تقرير

يوسف قراعين

المستر

٢٧ ـ الاحد الاسود

تصوّر امريكي صهيوني للعمل الفدائي الفلسطيني

ترجمة حسن اسماعيل مشعل

٢٨\_ خارطة فلسطين

وهي خارطة تمثّل سهول وهضاب وجبال ووديان ومدن وقرى فلسطين (ملوّنة)

۲۹\_ بروتوكولات حكماء صهيونالمجلد الاول \_ عجاج نويهض

٣٠ بروتوكولات حكماء صهيون
 المجلد الثاني \_ عجاج نويهض

٣١ـ الاردن وفلسطين
 وجهة نظر عربية
 د. سعيد التل

 ٢٦ الاقتصاد الاسرائيني بين دوافع الحرب والسلام
 للدكتور فؤاد حمدى بسيسو

٣٢\_ الاستعمار وفلسطين

السري دنيس اينبرغ، ايلي لاندو، اوري دان

٣٦\_ التوازن العسكري في الشرق الاوسط اعداد مركـز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل ابيب

ترجمة: نبيه الجزائري

۳۷\_ بطاقـات فنيـة (لوحـات فنيـة تعبر عن الانتماء الفلسطيني) اعداد∶د. كامل قعبر

۲۸ بطاقات فنية (مجموعة)
 بطاقات على شكل دفتر الشيكات
 اعداد: د. كامل قعير

۲۹\_ الكتاب الاسود
 عن يوم الارض ۲۰ آذار ۱۹۷٦

٤٠ في سُـرْبِيَّة الصحراء سميح القاسم

الخيار النووي الاسرائيلي
 شاي فيلدمان
 ترجمة: غازى السعدى

 ٢٤ انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة شهادات مشغوعة بالقسم
 ترجمة: سليم راغب ابو غوش

£7\_ نقاط فوق الحروف

مناقشة لردود الفعل تجاه مبادرتي الامير

فهد وبريجنيف خالد الحسن

ـ فراءه سياسيه ي مبادره ريعا. خالد الحسن

> 10ء فلسطينيــــات خالد الحسن

21 - الاتفاق الاردني - الفلسطيني للتحرك المشترك خالـــد الحســــــن

٤٧\_ من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين(١) جرائم الارغون وليحني ١٩٣٧ - ١٩٤٨ يعقوب الياب ـ ترجمة غازي السعدي

٨٤ من ملفات الارهاب الصنهيوني في اسرائيل (٢)
 مجازر وممارسات ١٩٨٦ - ١٩٨٨
 اعداد : غازى السعدى

٩٤ من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (٢) دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل د. حمدان بدر

 ٥٠ ملصق يوم الارض بريشة سليمان منمبور

٥١ ـ ملصق جعل المحامل بريشة سليمان منصور

٦١- القمم والتنكيل في سحن الفارعة ٥٢\_ ملصة قبة الصخرة اعداد الجنة الحقوقيين الدولية صورة تبرز معالمنا التاريخية والدينية في القانون من اجل الانسان القدس ٦٢\_ صورة العربي في الادب اليهودي ٥٣ فلسطين تأريخاً ونضالا الدكتورة ريزا دومب نجيب الأحمد ترجمة: عارف عطاري سجن النساء ٥٤ فلسطينيات في ٦٢\_ فلسطين ارض وتاريخ الاسرائيل د. محمد النحال طيور نفى ترتسا وليد الفاهوم ١٤\_ القدس ماضيها، حاضرها، مستقبلها فايز فهد جابر ٥٥ ـ المؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة ١٥\_ القضية الفلسطينية في القانون الدولي... اسرائيل عسكر وسلام (١) والوضع الراهن اعداد: بشير البرغوثي د. جابر الراوى ٥٦ - اتفاقيات السلم المصرية - الاسرائيلية في ٦٦ شوكة في عبونكم نظر القانون الدولى مثع كهانا محمد الرفاعي ترجمة: غازي السعدي ٦٧ حرب الاستنزاف فتحى فوراني د. محمد حمزة ٦٨\_ القـــرار ٥٨ فلسطين ... الارض والوطن (١) ألفان واثنا عشريومأ في سجون الاحتلال قرية الدواسة رشاد أحمد الصنفئس موسى عبدالسلام هديب ٦٩ - المطامع الاسرائيلية في مناه فلسطين ٥٩ خط الدفاع في الضفة الغربية والدول العربية المجاورة وجهة نظر اسرائطية بشير شريف البرغوثي اربه شليف ترجمة: غازى السعدي ٧٠ ازمة الاستخبارات الاسرائيلية تسفى لنبر ٦٠ تشريقة بني مازن قسم الدراسات د. عبداللطيف عقل

القدائية المغربية الشقراء ترجمة: غسان كمال ٨١- الاعلام الاسرائيل غازى السعدي ومنير الهور ٨٢\_ تقرير الارض المحتلة المقدم الى الدورة (١٨) للمحلس الوطني الفلسطيني اعداد: قسم الدراسات والإبحاث ٨٣ الوجه الحقيقي للموساد د. وجيه الحآج سالم و أنور خلف ٨٤ العمق الاستراتيجي في الحروب الحدثث ترجمة بدر عقيني ٨٥ شخصيات صهيونية (١) مذكرات الجنرال رفائيل ايتان ترجمة غازى السعدى ٨٦ شخصيات صهيونية (٢) شلومو هيلل وتهجير بهود العراق ترجمة: غازى السعدى ۸۷\_ شخصیات صهونیة (۲) تيودور هيرتسل عراب الحركة الصيبونية اعداد قسم الدراسات

۸۰ نادیة برادل

۷۱\_ اسرائيل عام ۲۰۰۰ (تصورات اسرائيلية) ۷۲\_ دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعرب و القدة ۱۸۷۵ مادد

ترجمة بشير البرغوثي ------------۷۲ ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن المحتل والروح الجامعية

> ۷۶\_ سمیح القاسم \_ قصائد \_

شخص غير مرغوب فيه

۷۵\_ الشخصية العربية (۲) في الادب العبري الحديث ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ غانم مزعل

> ٧٦ـ القضية الفلسطينية اكرم زعيتر

۷۷۔ فلسطین الام وابنها البار عبدالقادر الحسیني عیمی خلیل محسن

٧٨\_ عرب التركمان

ابناء مرج ابن عامر الجزء الاول تأليف علياء الخطيب

٧٩\_ المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرانيني تاليف ميسون العطاونة الوحيدي

٩٧ - الموسوعة العسكرية الاسرائيلية ٢٠٠ ٨٨- شخصيات صهيونية (٤) سلاح الاستخبارات الاسرائيلي شيارون بقلم: عودت غرانوت بلدوزر الارهاب الصهيوني ترجمة: دار الجليل ترجمة غازى السعدى ٩٨- أبام الصبا صور من الحياة وصفحات من التاريخ بقلم الدكتور يوسف هيكل ٨٩ - شخصيات صهيونية (١٥) أياء الحركة الصبهبونية ٩٩ معجم المصطلحات الصهيونية ترحمة عبدالكريم النقيب اعداد: افرايم ومناحم تلمى ترجمة: احمد بركات العجرمي ٩٠ شخصيات صهبونية (٦) ۱۰۰ حرب سیناء ۱۹۵۲ تصورات اسرائيلية موشعه دیّان... ترجمة: بدر عقيلي انا وكامب دىفىد ترجمة غازى السعدى ١٠١ وجه قبيح في المرأة بقلم البروفسور ادير كوهن ۹۱\_ شخصیات صهیونیة (۷) ترجمة غازى السعدي بن غوريون والعرب ترجمة غازى السعدى ١٠٢- تاريخ ما أهمله التاريخ عبدالهادي جرار ٩٢\_ الحافلة رقم ٢٠٠ ١٠٢- الاعلام الفلسطيني وافضيحة الشين بيتاء اليف د مسين ابو شنب ماليف د مسين ابو شنب ترحمة واعداد احمد بركات ١٠٤ - النزاع العربي - الاسرانيلي ۹۳\_ آەيابلدى'' بين فكى كماشة الدول العظمى رواسة بقلم: موشه زاك اكرم النجار ترجمة: دار الجليل ٩٤ من رواد النضال القلسطيني ١٠٥ تحت السياط في فلسطين ١٩٢٩ ـ ١٩٤٨ فاضل يونس زياد عودة ١٠٦ ي الغضيب ٩٠ ـ الحركة العمالية العربية في فلسطين اكرم النجار تاليف: سليم الجنيدي ١٠٤٨ ـ من رواد النضال الفلسطيني ١٩٢٩ ـ ١٩٤٨ ٩٦\_ الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (١) الجزء الثاني سلاح الجو الاسرائيل زياد عودة بقلم أرئيف شيف ترجمة دار الحليل

رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية (۲۹۲/۱۹۸۸) رقم الاجازة المتسلسلة ۱۹۸۸/۷/۲۱۷

## الموسوعة العسكرية

| ١٣ ـ سلاح التسليح              | ٧ ـ سيلاح المدرعات | ١ ـ سلاح الجو         |  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| ١٤ - الدوريات وابناء الاقليات  | ٨ ـ سلاح المدفعية  | ٢ ـ سلاح الاستخبارات  |  |
| ١٥ ـ السلاح النسائي            | ٩ _ سلاح الهندسة   | ٣ - الجيش والامن (١)  |  |
| ١٦ ـ الشرطة العسكرية           | ١٠ ـ سلاح البحرية  | ٤ - الجيش والامن (ب)  |  |
| ١٧ ـ الصناعات الامنية          | ١١ ـ سلاح المشاة   | ٥ ـ سلاح المظلمين     |  |
| ١٨ - المصطلحات العسكرية والامة | ١٢ ـ سلاح الاتصال  | ٦ ـ الشبيبة الطلائعية |  |
|                                |                    |                       |  |

# هذا الكتاب

... ثاني ثمانية عشر مجلداً، تغطى مختلف الإسلحـة التي يتشكـل الجيش الإسرائيلي من مجموعها، عدة وعتاد وتنظيما.

ويتناول بالتحديد، سلاح الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، ذلك السلاح، الذي اعتبره قادة اسرائيل، وما يزالون، صمام الامان، الذي يدق ناقوس الخطر، في مواجهة اي تهديد قادم، فضيلًا عن انبه يملك زميام حالتي الحسرب والسلم، ذلك ان تقديراته، ترسم خريطة السياسة الاسرائيلية في المنطقة العربية.

وتقطاول اعنـاق زعمـاء اسرائيـل، وهم يتحدثون عن فعالية سلاح استخبازاتهم، الذي اثبت في احـايين كثرة، قدرة على التنبؤ بما يخبؤه المستقبل، تقرر في ضوئه، توجيه ضربـات استبـاقية، او شن حـروب اصطلحوا على تسميتها ،وقائية،، لاحباط اي تطورات جديدة في الجيوش العربية.

ومع ان اصانـة البحث تقتضي منا، عدم اغفال قدرة هذا السلاح الاسرائيلي، الا ان واقـع الحـال يؤكد انـه ليس سلاحـا خرافيا، حيث امكن اختراقه وتضليله، حين خابت توقعاته عشية حرب تشرين عام ١٩٧٣، وابان الغزو الاسرائيل للبنان.

ويمكننا الاشدارة، في هذا الصدد، ألى عجز سلاح الاستخبارات الاسرائيل، ونظره الاميركي ايضا، عن رصد المحالفات السعودية ـ الصينية، التي تمخضت عنها، صفقة الصدواريخ الصينية للسعودية، الامر الذي يؤكد على حقيقة تراجع السلاح الاستخباري الاسرائيلي، وعدم قدرته على مواكبة الاحداث، بمثل ما يؤكد حقيقة تطور اسلحة الاستخبارات العسكرية العربية.

ولعـل من المفيد والشير في آن واحـد، ان نشـير في هذا السياق، الى ان تراجع هذا المسلاح، بجد ترجمته العملية في ناحيتين، لا تقلان اهمية عن عجزه في الميادين الاستخبارية: \* اولاهمـا: ذلك الصراع المحتـدم الذي اصبـح صفـة ملازمــة لقادة هذا السلاح فيما

بينهم من جهة، والصراع القائم بينهم وبين قادة الاجهزة الاستخبارية الاخرى.

\* الشانية: اكداس الأوراق التي تحمل صفة استخبارية، وذات الاهمية القصوى التي يتم العثور عليها، في اكوام القمامة بين الحين والآخر.

بقي ان نقول، ان هذا المجلد، شان المجلدات الإخرى، التي تغطي اسلحة الجيش الإسرائييل، وضع خصيصا، لافادة الجيش الإسرائيل، بيد ان ترجمته ووضعه بين ايدي البلحثين والمهتمين والمختصين العسكريين العرب، لا يد وان تحقق قدرا ما من الفائدة.

حقوق الطبع محفوظة كدنانير

والعراسات والإبحاث الفلسطينية

صب ۸۹۷۲ تلفون ۸۹۷۲۲ تلکس ۲۳۰۳۱